# متاره ريث روم رحي مسار

# العنوان الاصلي لهذه الرواية بالانكليزية MAN OF FIRE

Margaret Rome 1970
 1982 Harlequin (Cyprus) Ltd.
 حقوق التأليف الرغريت روم

جميع حقوق الطبع والنشر والاقتباس والترجمة محفوظة لهارلكوين (قبرص) المحدودة

المراسلات:

Harlequin (Cyprus) Ltd. 29 Michalakopoulou St. Athens T.T. 612, Greece.

Printed in Great Britain by Richard Clay (The Chaucer Press) Ltd, Bungay, Suffolk

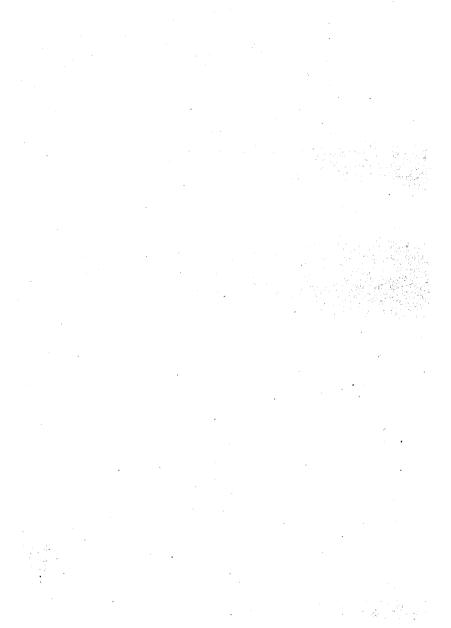

## روایات عبیر

دعوة الى زيارة دنيا جديدة رحلة تختصر المسافة بين الحلم والواقع انها روايات القلب روايات الحب روايات المغامرة تذهب الى كل مكان في العالم وتعود محملة بالعبير

> کل آسبوعین موعد مع روایتین من مبیر

عبير العاطفة واللقاء مع السعادة •••

### ۱ – العمة كريس

ترنجت تينا دونيللي تحت ثقل المشتريات التي تحملها ، وأغلقت وراءها الباب قبل أن تلقي بالرزم العديدة على أحد المقاعد القريبة •

وتنهدت وهي تحمد الله لأن عمتها كريس أصرت على عدم الانتقال الى هذا البيت الجديد الا بعدما تأكدت من تركيب التدفئة المركزية فيه، وبدأ الدفء يذيب الجليد الذي علق بشعرها الذهبي المائل الى الاحمرار، والذي أبى أن يستقر تحت قبعتها المصنوعة من الفراء، مرة أخرى، ألقت نظرة على مشترياتها قبل أن تحملها وتسرع بها الى المطبخ، لتعد العشاء لها ولعمتها،

وأخذت تترنم بقطعة موسيقية وهي تقوم بعملها، فهي تحب منزلهما المريح، وتشعر بالاعجاب والتقدير لهذه الآلات الحديثة التي توفر عليها الوقت وبالسلام والراحة وسط هذا الديكور الرائع الذي يحيط بها وقبل أن تنتقلا الى هذا المنزل، تركت لها عمتها حرية الاختيار لتنظيم المطبخ بالطريقة التي تعجبها، بينما انهمكت هي في رسم وتنفيذ الديكور لما تبقى من غرف البيت، الذي يتكون من غرفة جلوس كبيرة، وغرفتي نوم،

وغرقت تينا في أكوام الكتيبات والاعلانات الخاصة بأدوات المطبخ، حتى اذا انتهت وعمتها من تأثيث البيت، كانت كل منهما معجبة تماما بالمجهود المبذول،

أجالت تينا بصرها في غرفة الجلوس التي تفير شكلها بعدما غطيت أرضيتها بسجادة خضراء بلون الفابات زينتها عمتها في الوسط بجلد نمر وصاحت مبهورة:

"صدقيني ياعمتي لو لم تكوني متعلقة بوظيفتك، لتمكنت من جمع ثروة ضخمة من تصميم الديكورات، لقد أحسنت عرض كنوزك وتعفك بطريقة رائمة!"

وابتسمت عمتها سعيدة بهذا الاطراء، بينما أخذت تينا تشير الى التحف الفريبة التي أحضرتها عمتها كريس دونيللي من البعثات المتكررة التي اشتركت فيها • هذان شمعدانان من النحاس الأصفر، تحولا ببراعة الى مصباحين هديثين غاية في الروعة على منضدة صغيرة من الخشب الهندي تجمعت تحتهما في تنظيم دقيق مجموعة عناقيد كريستال وقواقع دقيقة غريبة، اكتشفتها العمة في جزيرة من جزر المرجان في البحار الجنوبية •

وعلى أحد الجدران علقت مرأة في اطار ذهبي، تعكس مورة لأحد المساجد، وعلى الحائط الآخر بعض اللوحات المرسومة بيد مشاهير الفنانين، وبعض التماثيل الدقيقة وكلها من البرازيل - توزعت بطريقة فنية تنعكس عليها الأضواء التي تدخل من النوافذ الطويلة المكسوة بالمخمل، والتي تنسدل عليها سبائر من حرير تايلاند، وفي فجوة في الجدار وضعت تمثالا نصفياً من الخشب أحضرته من النمسا، الى جوار شجرة على شكل تنين من الوبر المنقوش مثبتة الى نوذج مصغر لاحدى قدور ساحرات الفابات،

غرفة مثيرة، غريبة، لكنها تعبر في حق عن شخصية هذه المرأة التي صممتها، والتي تعيش حياة تتبدل باستمرار،

كَانت كُريس دونيللي معجبة جداً بنجاح ابنة أخيها في تصميم المطبخ وتنظيمه عكس تينا التي لم تعجب به للوهلة الأولى، لكنها عادت ووجدت أن أرضيته الرخامية البيضاء تتلاءم مع هذا القرميد الذي يكسو الجدار فوق الحوض، وأن صف القدور النحاسية، وفرن الطهي الذي تعلوه أيضاً قبة من النحاس أضنيا لمسة جمال مميزة على الغرفة،

لكن، وبعد مرور ستة أشهر على انتقال المرأتين الى المنزل؛ انتهت بهجة الاثارة التي نتجت عن هذا التغيير الجديد، وأصبحت المناظر مألوفة وعادية، لاحظت تينا بدء دلائل الحيرة التي تصيب كريس كلما حثتها ساقاها على الرحيل، ابتسمت وهي تضع طبقين على المائدة • ففي كل مرة كانت عمتها ترتجف وهي تحدثها بخجل عن مشروع رحلتها المقبلة، لكن تينا كانت تقابل كلماتها بهمهمات الاعجاب، لدرجة أن كريس لم تتصور أبدأ أن الحديث لم يكن مفاجأة لها ، ولم يخطر لها أنه خلال أسابيع القلق التي كانت تعانى فيها من تأنيب الضمير لتركها ابنة شقيقها الصغرى وحيدة في لندن، بينما هي تتجول في غابات افريقيا، أو تتسلق جبلا في البيرو، تكون تينا في تلك الفترة تعد لها معدات الرحلة لتتأكد من أن كل ما تحتاجه في رحلتها سيكون جاهزا في لحظة الاعتراف، التي تأتى غالبا قبل أيام قليلة من موعد الرحيل تينا تعرفها جيدا لدرجة أنها تتوقع تحركاتها قبل حدوثها بأسابيع، بل ربما قبل أن تكون كريس نفسها اتخذت قرارها النهاكي بعدا

وبالقعل، كانت تينا تعرفها جيسدا ٠٠٠ تعرفهما وتحبهما،

بل أنها فخورة بهذه العمة النحيلة الرقيقة، التي ما زالت تحتفظ بشبابها كاملا، برغم اقترابها من الأربعين، والتي استطاعت بكفاءتها العظيمة أن تحتل مكانة عالية في ميدان علم النبات، بعدما تخصصت في اكتشاف النباتات الغريبة في الاماكن البعيدة والمجهولة من بقاع العالم، وكريس تعمل حالياً في حدائق كيو الملكية، وتشترك في بعثات علمية الى أماكن خطيرة وصعبة، متحدية الاخطار، بحثا عن نبات جديد تكتشفه، أو تضيفه الى المجموعة النادرة في كيو،

وكانت تينا المساعدة الأولى لها في العمل، لكنها كانت – على عكسها – تحب الاستقرار وتكره السفر، واستطاعت عمتها أن تحسن تدريبها، وتعليمها كل ما اكتسبته من خبرة، حتى بدأت تينا تثير الاعجاب في محيط العمل، وتشق طريقها في الدوائر العلمية الكبرى،

تركت تينا المطبع، وألقت نظرة فاحصة على غرفة الجلوس المريحة الدافئة، قبل أن تعبر الغرفة الى النافذة لتلقي نظرة الى الخارج، محاولة اختراق برودة تلك الليلة من ليالي شهر مارس (أذار) ورأت الباحات المضيئة تزدحم بركاب يرتدون الملابس التقيلة، ورأت تينا أيضا رذاذ المياه القذرة التي نثرتها السيارات المسرعة على ملابس سيئي الحظ من المساكين العائدين سيرا على الأقدام الى منازلهم القت نظرة سريعة على ساعتها، وبط عليها القلق فكثيرا ما تدعى نظرة سريعة على ساعتها، وبط عليها القلق فكثيرا ما تدعى الخيرة قبل عودتها، لكنها أعتادت أن تتصل بها لتنبئها الأخيرة قبل عودتها، لكنها أعتادت أن تتصل بها لتنبئها بتأخرها عن موعد العشاء ولم يكن من عادة تينا أن تعود مع عمتها الى المنزل، بل كانت تسبقها دائما بنحو ساعة

حتى تتمكن من اعداد طعام العشاء، وعندما وصلتا الى كيو هذا الصباح، استدعى الرئيس كريس لمقابلته، وكانت هي المرة الأخيرة التي رأتها فيها اليوم، وقطبت حاجبيها، فكريس دونيللي تستطيع أن تتسلق الجبال، وتصطاد الوحوش، وتواجه المجهول في الاراضي التي لم تكتشف بعد، لكنها تصبح طفلة عاجزة في خضم حركة المرور في شوارع لندن، عضت تينا شفتيها وهي تتذكر حيرة عمتها وترددها لدى عبور الطرق المزدحمة، مدت يدها الى الهاتف، وقبل أن ترفع السماعة، مزق رنينه المفاجىء سكون الغرفة، ردت بلهفة:

"مالو ، هنا تينا دونيللي • "

"تينا

وعرفت الصوت على الفور، صوت رجل واثق النبرات انه الدكتور اليكس ماكسويل صديق عمتها، وسألته بسرعة: "اليكس، هل تعرف أين عمتي كريس؟ انا قلقة عليها، تأخرت عن موعدها، وأنت تعرف خوفها من حركة المرور!" أجاب اليكس ماكسويل غاضبا:

"طبعا أعرف ماولت مرارا أن أحذرها لكنها تضحك دائما من حرصي على سلامتها، ولعلها تعترف الآن بأنني كنت على صواب!"

وصاحت تينا بصوت قلق:

"لعلها تعرف الآن؟ أليكس ماذا تقصد؟ هل تحاول أن تخبرني أن عمتي أصابها مكروه؟"

وأجاب بسرعة معاولا تهدئتها:

اطمئني، لا داعي للقلق، انه حادث بسيط، صدمتها سيارة على باب المستشفى تقريبا، ومن حسن الحظ أنني كنت في مناوبتي، طبيب الطوارىء يعسرف أنها صديقتي، فأتصل

بي وأخبرني٠٠

صاحت تينا بخوف:

"أرجوك أخبرني ماذا هدث بالضبط، وما مدى اصابتها؟" قاطعها أليكس بصوت نافذ الصبر:

"كسرت يدها، ولكن حظها من السماءً، على هذه المرأة أن تجد شقصا يعتني بها ويحميها من نقسها، وعليه أولا أن يحطم عنادها!"

وابتسمت تينا برغم اضطرابها عندما شعرت بالغضب والقلق في صوت اليكس، عرفت منذ سنوات أنه يحب عمتها ع لكن كريس كانت تعلن دائما أنه ليس من العدل أن تتزوج رجلا سيجد نفسه وحيداً بعد فترة وجيزة من الحياة المشتركة، فهي امرأة مستقلة ترفض التقيد بالزوج والبيت،

وشعرت تينا بالعطف عليه، وقالت مؤكدة:

•أعرف ما تشعر به يا أليكس، وأنا أوافقك على طول الخطا ربما في يوم ما، واذا لم تتعب من الانتظار، تشعر كريس انك على حق، لكنها الان في حاجة الى الراحة والهدوء، هل 'أستطيع أن أحضر ألى المستشفى لأعود بها، أم أن الصدمة شديدة عليها، وأن تستطيع الحركة؟

وانتظرت الرد بقلق، فبالرغم من أن اصابة عمتها خفيفة كما يقول، الا انها لا تطيق ان تراها ملقاة جريحة ووحيدة في المستشفى!

زمجر الدكتور اليكس قائلا:

راحة المرضى الأخرين، "

وتنهد وهو يواصل كلامه:

"عمتك، ياعزيزتي امرأة في عاية العناد! • "

وضحكت تينا ضحكة ناعمة، وواصل كلامه بعد قليل منهيا الحديث:

"تينا • سنصل اليك بعد ربع ساعة • انتهت فترة عملي الآن • سأحضر عمتك معي في سيارتي الى المنزل • "

شكرته بحرارة، وأكَّدت له قُبل أن ينهي المكالمة أنه سيجد عشاء فاخرا في انتظاره •

#### \* \* \*

كان الثلاثة يجلسون في استرفاء، بعد عشاء شهي، في غرفة الجلوس المريحة، يحتسون القهوة، بدت كريس شاحبة اللون لكنها محتفظة بحيويتها التامة، جلست تينا الى جوارها على الاريكة البنية، وأمامها أليكس على مقعد وثير، وعلى شفتيه ابتسامة رجل يشعر بالاكتفاء بعد عشاء فاخر، أخذ ينظر اليهما في كسل من فوق حافة نظارته، وما لبث أن قال: "ترى هل لاحظتما الشبه الشديد بينكما؟ من يراكما يعتقد أنكما توأمان!"

فضحكت كريس وقالت:

"هذه كلمات مؤثرة ياعزيزي، هل تعرف انني أحب فيك هذه الشمامة؟!

"أنا جاد في قولسي! لكمنا البشسرة الصافيسة ذاتهنا ، ولنون

الشعر الأحمر الذهبي الفريد ذاته، برغم أنكما تصففانه بطريقة مختلفة، والعيون الخضراء غير العادية ذاتها، المنحرفة بجاذبية طاغية حتى الطول والقوام متطابقان تماما!

وانتقل بعینیه من واحدة الی اخری، ثم نظر، برقة، الی کریس وقال:

"الاختلاف الوحيد بينكما، يكمن في طبيعة كل منكما، تينا تبدو كطفل مشرق لحظة استيقاظه من النوم، أما أنت ياعزيزتي فتجمعين كل اغراء الانثى الناضجة وغموضها،"

زجرته كريس بحدة بعدما احمر وجه تينا خجلا:

"كف عن هذه المداعبات با اليكس، أخجلت الطفلة، اذا لم تتصرف بأدب فعليك بالعودة إلى بيتك، هل نسيت أني مريضة، كطبيب أنت تعرف جيدا أن عليك ألا تضايقني!"

تبادل اليكس وتينا النظرات، وأغرقا في الضحك، فمنذ ساعة واحدة، ثارت كريس لأن تينا تجرأت وطلبت منها الاستكانة والراحة، فأصرت أنها ليست مريضة، ولا تشمر حتى بأن ذراعها كسرت، ورفضت بشدة أن تعامل معاملة المرضى،

اهمر وجه كريس خجلا لما تعنيه ضحكاتهما وحاولت أن تجد مخرجاً من هذا المارق فقالت:

"في أي هال هناك أمور يجب أن نناقشها · لقد غير الحادث خططى تماما!"

ونظرت اليهما لتتأكد من اصفائهما وأضافت:

"بحق السماء"، كيف يمكن أن أرحل بعد أسبوع الى الأمارون بهذه اليد العكسورة؟

وهيم صمت مقاجىء بعد هذا السؤال، ثم، صرخ اليكس، وتينا في وقت واحد:

"ولكن٠٠٠ هذا مستحيل!"

زمجر اليكس، ورددت تينا:

"الأمازون ١٠٠ كريس؟"

شعرت كريس بالسرور للأثر الذي أهدثته، وقالت: "انها آخر رحلة عظيمة على الأرض، وقد وقع علي الاختيار

"انها أخر رحلة عظيمة على الأرض• وقد وهم علي الاختيار لأشترك فيها!"

وقبل أن يلتقط أحدهما أنفاسه ليقاطعها وأصلت كلامها بحماسة:

"أحدى الصحف اليومية الكبرى تعول رهاية إلى نهري النيغرو، وأورينوكو لتختبر السفينة الطائرة في تلك البقاع، ويضم المشروع بعض الجغرافيين والمصورين، وأحد علماء الطبيعة والنبات، كاد يغمى علي من الانفعال عندما عرضوا علي هذه الفرصة، تصوروا رهلة طولها الفا ميل أرض لم يطأها رجل أبيض هتى الآن فضلا عن أنواع النباتات الفريبة سنجمعها، ثم افسدت كل هذا بكسر ذر عي،"

ونظرت باحتقار الى الضمادة التي تربط بها ذراعها > قبل أن تتجه الى اليكس وتسأله بصوت ضعيف > بحثا عن بصيص من الأمل:

"مل مناك أي احتمال في ان استطيع القيام بهذه الرحلة " واذا كانت تينا شعرت في وقت من الأوقات بأي شك في مشاعر اليكس تجاه كريس، فقد تبدد تماما وهي تنظر إلي وجهه الهادىء لترى تأثير كلمات عمتها عليه، ورأت الفضب يتصارع في نفسه مع العطف، قبل ان يجيب بحزم مغلف بقلق حقيقى:

"لا أمل ياكريس، ١٠٠ لا أمل!"

وكانست كريسس تعسرف هسذه الاجابسة مسبقناء لكنسهسا

كانت تبحث عن شعاع أمل، فظللت وجهها الجميل سحابة من العزن وخيبة الأمل عندما سمعت رده، رأى اليكس هذا، فأمثلاً صوته بالحنان والعطف وقال مخففا عنها:

"كريس ياخبي لا تحزني، لابد وأن تأتي فرص أخرى، هذه الرحلة التي تسمينها آخر رحلة عظيمة على الأرض، لابد وأن تأتي أفضل منها خلال الأشهر المقبلة،"

فقّالت كريس بصوت ضعيف:

"ربما · · ولكن لن يكون مناك القائد كارامورو، الرجل الذي تمنيت دائماً أن أصحبه في احدى رحلاته · وما مي الفرصة تهرب منى بعدما حصلت عليها! "

وصاح أليكس في دهشة:

ومن مو کارامورو هذا؟"

انعنت كريس الى الامام، وتحدثت بصوت أذهل تينا، كانت نبراتها تحمل من الاحترام والتقدير، مالم تتصور تينا أن تعمله كريس لأي رجل في العالم، قالت:

"انه السنيور رامون فيفاس، برازيلي من أصل أسباني وله فبرة واسعة في ميدان اكتشاف الفابات، كما انه اكثر الرجال جرأة في قيادة البعثات في الأدغال، ومن الاشخاص المعروفين في العالم، كانت عائلته واحدة من أولى العائلات الأسبانية التي أستقرت في البرازيل منذ أجيال عديدة، اكتسب أكثر معلوماته عن الأدغال من أبيه الذي كان مستكشفا شهيرا هو الآخر، وأعتقد أن رامون انصرف الى شؤون أسرته بعد وفاة والده، أصبح هو كبير العائلة، فندرت رحلاته، وهذه واحدة من الرحلات النادرة، وكم كنت أتوق للاشتراك فيها 1°

ورد اليكس:

"يبدو أنه رجل عظيم حقاء ولكن هذا الكلام لا يفسر لنا هتى الآن معنى اسم كارامورو!"

وضحكت كريس وقالت:

"لا" ان له تفسيراً عكامة كارامورو تصور شخصية رامون فيفاس اكثر من أي كلام استطيع أن أصفه به اطلق عليه سكان الأدغال اسم كاراموروه ومعناه الرجل الناري أو رجل من نار، أنا أصدق تماما ما تصفه به أساطير الوطنيين هناك، ان له بالفعل شخصية بركانية!

وقاطعها اليكس:

"اذن ١٠٠٠ ربما كان من هسن العظ أنك ان تشتركي في هذه الرحلة، فوجود اثنين بهذا الطبع الناري في مكان واحد مثير للمتاعب، ولذلك ياقطتي العزيزة، من الأفضل أن تمكثي في المنزل!"

ورمقته كريس بنظرة عنيفة غاضبة، ثم تنهدت يائسة وقالت:

"مسنا كلما أسرعت في الاتصال بالمدير لأخبره بما حدث كان ذلك أفضل، لا شك في أنه سيصاب بخيبة أمل شديدة قضيت معه طوال اليوم نضع الخطوط النهائية لخطة البحث عن حقيقة الاشاعات التي تدور حول طبيب وطني يعالج الناس بالاعشاب في الأمازون، وقد نجح في شفاء الوطنيين من مرض النقرس بمرهم مستخرج من نبات مجهول وكنت مكافة باحضار هذا النبات، لذا على أن أسارع لاخباره بما هدث هتى يستطيع أن يجد شخصا أخر يحل مكاني ا

وهيم عليهم سكوت عميق، فقد كانت كريس برغم كل شيء تشعر بالفيق والألم لفكرة نقل العادث الى السير هانيمان، عالم النبات الشهير اللذي ساعدها في الوصول

الى مكانتها العلمية العالية ،

أما اليكس فقد صمت، تعبيراً عن تمسكه برأيه بعدم قدرتها على السفر، وان كان ضيقه واكتئابه واضحين لاضطراره الى ارغامها على البقاء في لندن، جلست تينا تنظر اليهما وهي تتمنى لو كان في امكانها أن تجد طريقة لمساعدة عمتها،

وفجأة قطع اليكس الصمت • فسأل كريس:

"لماذا لا ترسلين تينا بدلا منك! انك تقولين دائما انها بارعة في عملها، وأنه لم يعد لديك ما تضيفينه الى معلوماتها وستكون فرصة رائعة لها لاكتساب خبرة جديدة، حتى لو كانت غير قادرة على البحث عن أطباء الاعشاب و

وكان رد فعل تينا غريباً، ارتعشت بخوف ظاهر، ونظرت الى عمتها وقد اصغر وجهها، وانطفات لمعة عينيها، وربتت كريس علي يدها مطمئنة وقالت لأليكس بصوت هاديء:

"تينا لا تحب السفر بل انها تكرهه ولا أتصور أبدا أنه يمكنني أن اطلب منها الذهاب الى الأدغال و مجرد التفكير في شكل العنكبوت يجعلها مريضة • "

ونظرت كريس الى جلد النمر في وسط الفرفة، وابتسمت وهي تمد ساقها لتضع قدمها على رأسه باطمئنان:

•اعتقد بانها ترمي جلد الحيوان هذا الى الخارج اذا تأكدت أنّ أحدا لن يراها • أليس كذلك ياعزيزتي؟

قالت هذه الكلمات، وهي تنظر الى تينا بحب شديد، لكن هذه الاخيرة هبت واقفة، وقالت بصوت واضع الرعشة:

"ساعد بعض القهوة • "

واندفعت تحمل الصينية الى المطبخ! وبعدما أغلقت الباب وراء خيالهما النحيــل، رفــع اليكــس حاجبيه بدهشة، وكأنه يطلب مزيدا من الايضاح، فرفعت كريس يديها، وقالت بصوت يائس ردا على تساؤله الصامت: "أنا أيضا لا أفهم، لابد أن يكون للأمر صلة بطفولتها غير العادية،"

فقال اليكس وهو يبحث عن سيكارة:

"أخبريني بما تعرفين عنها ا"

"حسنا، أنت تعرف طبعا أن والدما هو شقيقي دين • كان أحد علماء النبات الشهيرين، الى جانب حصوله على الزمالة هن المعهد الملكي لعلوم النبات، وتوليه أرفع المناصب العلمية • "

هز أليكس رأسه موافقا ، بينما واصلت كريس كلامها:

"كانت زوجته مويرا ترافقه الى أي مكان يذهب اليه كانت يصر على ذلك ولم تكن هي هي حاجة الى تشجيع كانت تحبه كثيرا وعندما ولدت تينا اعتقدت بأن دين وزوجته سيتوقفان عن الترحال ويستقران في منزل يجمعهما أو على الأقل أن تبقى مويرا مع ابنتها ويكتفي دين برحلات قصيرة يعود بعدها اليهما ولكن لدهشتنا الشديدة لم يتغير شيء في طريقة حياتهما وصارا يحملان الطفلة معهما الى أماكن غريبة وخطرة في كل انحاء العالم حتى بلغت السن التي يجب أن تذهب فيها الى المدرسة!"

وأطلق اليكس صيحة تعجب، بينما أومأت كريس برأسها مؤكدة ومواصلة كلامها:

"ومن الطبيعي أنها كانت تتلقى بعض المعلومات وثقافة عملية وهي تتجول معهما حول العالم، طبعاً لمتهما على اصطحابهما الدائم للطفلة، ولكنهما لم يريا أي غرابة في ذلك، وكانت اجابتهما على كل مناقشة واعتراض: "الاطفال يعيشون في كل مكان، وفي كل الأحسوال والظسروف وطفلتنا

في هماية كاملة • •

وابتسمت كريس بمرارة واستطردت:

"وفعلا كانت الطفلة تعيش، بل وتنمو، وكانت طفلة جميلة وباسمة، سعيدة ومرحة، لكنها تحولت فجأة، وقبل أن تغترق عن والديها بقليل لتذهب الى المدرسة الداخلية الى شبح هادىء منطو، وحاولت بكل جهدي أن أجعل أيامها الدراسية سعيدة، كنت أزورها وأصطحبها معي كلما يسمح لها بالفروج، لكني لم أستطع أن أحل مكان دين ومويرا، فقد كانت تتوق شوقا اليهما، ثم،،،،

وفجأة انخفض صوت كريس ليصبح همساء وانتقل اليكس الى جوارهاء ووضع يده حول كتفيها، عرف الأفكار التي تزعجها حين رفع وجهها ورأى الدموع في عينيها، وفي صمت أخذ يحاول تهدئتها،

ثم قال:

أعلم الباقي يا حبيبتي، لست في حاجة إلى الاستمرار،
 توفي شقيقك وزوجته بالحمى في احدى القرى الهندية،
 وهكذا أصبحت وحدك المسؤولة عن رعاية تينا،

تنهدت كريس، وتركت رأسها تميل على كتف أليكس المريضة فربت على رأسها بحنان وهمس:

"يا حبيبتي، او كنت تسمحين لي برعايتك ١٠٠ برعايتكما معا، تينا الآن في العشرين من عمرها، امرأة تقريبا، فألى متي تعتقدين أنه علي الانتظار حتى توافقي على الزواج منى؟"

وَفَي اللحظة ذاتها، ودون أي صوت، دفعت تينا باب المطبخ خلفها حاملة صينية القهوة، رأت الرأسين المتقاربين، وتوقفت مكانها، كانت على وشك أن تسعل سعلة خفيفة لتنهما الى وجودها، عندمنا سمعنت عمتهنا تتكلم بهنزن ياكس اضطرها الى الصمت والاستماع:

"أليكس، لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال، تينا في حاجة الي، انها متعلقة بحياتنا المشتركة، أنا وهي، انها تحب هذا البيت، ولا تحلم بالرحيل مثلي، أو مثل والدها، منزلنا هو المكان الوحيد الذي شعرت فيه بالامان الذي لم تعرفه، لا أستطيع أن أتخلى عنها، هل تفهمني يا أليكس، ببساطة لا أستطيع أن أهجرها!"

وامتلأ صوتها بالدموع وهي تقول:

"انتظر قليلا ياحبيبي، حتى تقرر تينا ما تريد أن تفعله في حياتها، وعندئذ، واذا كنت مازلت تريدني، أتزوجك وأنا في منتهى السعادة،"

لم تصدق تينا أذنيها • وخرجت كالمخدرة من الغرفة ، عائدة الى المطبخ •

# ٢ – بداية الرحلة

ارتفع صوت الطائرة مدوياً وهي تدير محركاتها لتجري على مدرج مطار لندن، وكان دوي المحركات النفائة يصرخ في اذنى تينا: غبية، عمياء، أنانية، بلهاء"، وطأت الدموع عينيها وهي ترسل نظرة أخيرة الى الشخصين اللذين تشعر نحوهما بكل هذا الحب، وبتأنيب الضمير، لكن الطائرة استدارت فجأة لتعترض نظراتها، وتستقر في طريقها الى ميامي، ومنها الى البرازيل، لتهبط في مطار مدينة مانوس حيث كان من المقرر أن تلتقي مع اعضاء الفريق الذي يشترك في ما أسمته عمتها "أخر رهلة عظيمة على الأرض"!

استرخت تينا تماما في مقعدها، وأراهت رأسها على الوسادة الصغيرة، أغمضت عينيها، واسترجعت مرة أخرى تلك الأيام الأليمة التي سبقت رهيلها، تداعت الصور أمام عينيها وهي تسترجع الأحداث التي أخرجتها من حياتها الهادئة، وكادت تكذب نفسها: هل صحيح أن كل هذا حدث في أسبوع واحد، فقط منذ سمعت كريس تفضى بحبها الى أليكس؟

وامترت الطائرة امترازة عنيفة أثر سقوطها في أحد المطبات الهوائية، وارتفع الضجيج هولها، ولكن ذلك لم يستطع أن يطفي على الامها النفسية التي كانست ترهقها، كان رد فعلها الأول عندما استمعت الى صوت عمتها الهامس وهي تناجي أليكس، أن تراجعت بهدوء الى المطبخ، وهناك نظرت حولها في ذهول امتلأ قلبها بالأسي ثم بالاحتقار لنفسها ، ولأنانيتها ، هذه الانانية التي جعلتها تتعلق بالمرأة التي بقيت طوال سنوات تمثل لها طوق النجاة، مضحية بسعادتها وسعادة الرجل الذي تحب وبالمستقبل العائلي والبيت والأولاد، وأخذت تينا تلوم نفسها، انها السبب في التغريق بين اثنين هما أحب الناس الى قلبها • ووضعت رأسها الملتهب على حائط المطبخ الرخامي البارد، لتهديء الحمي التي تلهب عقلها، وترغمها على مواجهة الحقيقة المرة، ان حل مشكلتهما بين يديها • صحيح أنها لا تستطيع أن تنكر انها كانت تتمنى او تبقى سنوات طويلة مع عمتها ، شريكتين في العمل، سعيدتين معا • طالما اعتقدت أن كريس وهبت حياتها لعملها الذي أحبته، لكن يبدو أنها كانت مخطئة وواهمة، وشيئًا فشيئًا، كان عليها أن تتخلى عن أحلامها، وأن ترغم نفسها على وضع خطة جديدة، خطة بنفت من النجاء حداً أوصلها الى هذه الطائرة المتجهة بها الى مكان تعرف مسبقاً انها ستكرهه، ولكن ١٠٠٠ لا يهم، لا شيء يهمها الا النتيجة التي حققتهاء وهي اجبار كريس واليكس على تحديد موعد رَفَافَهُمَا بِعِدُ أُسَبِوعُ وَأَحِدُ مِنْ عَوِدِتُهَا •

وقطعت المضيفة عليها سيل خواطرها ، قائلة:

"أنسة دونيللي، هل تريدين بمض القهوة؟"

. - 7.

ردت بصوت بارد، صدم القتاة في الحال، وبرغم شعورها يخشونة الرد الا أنها لم تستطيع أن تمتذر لها • أدارت وجهها السي النافسذة، ومسرة أخسري عسادت الذكريسات تطاردهسا • واخترقت الطائرة سحابة قاتمة، جعلت الغيوم حولها تتحول الى شاشة سوداء تستعيد عليها ذكرياتها، وكأنها ترى أحد الافلام السينمائية تعرض أمامها، انها تشاهد الآن رأس كريس بتاجه الذهبي الأحمر، معتمدا على كتف أليكس، ونظرة الذنب في عيونهما عندما عادت الى الغرفة في المرة الثانية، بصوت مسموع، ورأت نفسها في ردائها الأزرق، وقد نجحت في رسم ابتسامة عريضة على شفتيها، وسمعت صوت عمتها مرحيا:

"أهلا عزيزتي تيناء هل اعددت قهوة، انني في حاجة شديدة الى فنجان منها)"

ووضعت تينا القهوة في الفناجين الثلاثة، قبل أن تتجه الى معتما قائلة:

"كريس، هل يمكن حقا أن أذهب بدلا هنك الى تلك البقاع؟!" وأمسكت أنفاسها قليلا قبل أن تواصل كذبتها:

"كم أثمني أو أذهب الى هناك!"

وساد الصمت، وانتابت الجميع دهشة كاملة، ثم قالت كريس:

"ماذا؟ ذلك ممكن طبعاً؛ لكنني كنت أعتقد أنك تكرمين السفر، كما كنت تقولين ٠٠٠\*

فقاطعتها تينا ومي تحاول أن تتصنع اللباقة:

"نعم أعرف ما كنت أقول غيرت رأيي الآن، وفي اي هال فهذه تقاليد العائلة أليس من الطبيعي أن يكون كل أل دونيللي من المكتشفين؟ عشت مستقرة في مكاني مدة كافية "

ورفعت يديها أمامها محاولة أن تزيد من اقناعهما ، ونجعت في أن تكتم أنيناً صامتاً في صوتها وهي تستطرد: •أنا الآن في هرجلة الشباب، وأشتاق الي أن أرى مزيدا من العالم، وأعتقد أنك تفهمين شعوري ياعمتي، أليس كذلك؟ لعل اللهفة الى المغامرة والعنين الى الترحال يجريان في دمائنا ولم يمكن أن تساعديني على القيام بهذه الرحلة!"

وفي الحال، بدت الحماسة الشديدة على وجه كريس وقالت: "بكل سرور ياعزيزتي، اذا كانت هذه حقا رغبتك، كنت دائما أتمنى أن يأتي هذا اليوم، كنت اعتقد أنك تكرهين فكرة السف،"

وتحول تعبير وجهها الى الدهشة، وهي تردف:

ولكن كيف حدث هذا التغيير المفاجىء؟ منذ لحظات عندما اقترح اليكس الفكرة، فيل الي انك ترفضينها بشدة، والآن تخبرينني أنك في الوفدا\*

ورأت تعبيرا على وجه تينا ، جعلها تنقل نظرها الى باب المطبخ ، الذي كان ما يزال يهتز ، ولكن قبل أن تصل الى الربط بينه وبين ما حدث ، أسرعت تينا الى النافذة ، وجذبت الستائر التي تحجب الجو القارس في الخارج وأشارت قائلة بحماسة: "أنظرى الى الطقس "

ثم أضافت بصوت مسرحي أخاذ:

ُ من لا يرفض أن يترك هذا الجو الى شمس البرازيل الساطعة: اذا سنحت له الغرصة؟!"

ونجحت الخدعة، منذ تلك اللحظة بدأ التخطيط او التحايل كما أطلق عليه الدكتور أليكس، فقد صدم بتجاهل كريس لقواعد الاخلاقيات وهي تعد تينا لتحل محلها لدرجة أدهشته، فقد رفضت أن تخبر السير هارفي هانيمان بهذا التبديل، وعندما اعترض اليكس قالت بصوت صارم:

"لا • لن نخبره الآن • انه راحل في العباح الباكر الى الولايات المتحدة الاميريكية ، وهذا هو العبب في أنني قضيت اليوم كله معه لأنهي كل تنظيمات الرهلة ، وسأشرح له ما حدث بعد عودته ! "

وعاد أليكس يعترض:

"وماذا عن بقية اعضاء القريق، ألن تكون مفاجأة لهم أن يجدوا شفصاً غريباً عنهم تعاماً ينقم اليهم؟"

فاجابته كريس بصوت منتصر:

"لن يعرفوا فأنا لم أقابل احدا منهم، وتينا وأنا نحمل الاسم نفسه كريستينا دونيللي، لن ينتبه أحد التغيير، وكل ما يمكن أن أطلبه من تينا هو الصعت والابتعاد قدر الامكان عن اعضاء الوفد،"

وعبثا حاول أليكس أن يظهر الخطأ في سفر فتاة غير خبيرة في رحلة مثل هذه في قلب غابات الأمازون، وهي تحتل مكان مكتشفة لها سابق خبرة عالمية، ويبين لهما خطورة هذه الرحلة دون عين حارسة ترعاها، وأنه ليس من العدل أن تشترك في مغاهرة يعتقد كل من فيها أنها محفوفة بالإخطار التي يمكن أن تصادفها في هذه الأماكن الغريبة، لكن اعتراضاته كلها ذهبت عبثا، فقد تمسكت المرأتان بمواقفهما باصرار وعناد،

وقطع على تينا حبل تخيلاتها صوت قائدة الطائرة وهو يقدم بصوته المرح فكرة للمسافرين عن ارتفاع الطائرة، وعن السرعة والطريق الذي تسير فيه، وشعرت تينا بالغضب الشديد وبالكراهية تجاه ذلك الطيار الذي يسرع بها آلى محنة جعلت حلقها يجف ودموعها تتدفق لمجرد التفكير فيها،

لم يعرف أحد أبدأ الأحلام العزعجة التي كانست تهاجمهما

في طفواتها، كان قلبها مفلقاً باحكام على ذكريات طفواتها القاسية، على الأحداث المؤلمة التي ظلت منحوتة في عقلها حتى الآن، وعلى الأحداث التي دمرت سنوات طفولتها الأولى، فهي مازالت تذكر عندما كانت ملقاة في مهدها الصغير، ألمغطى بشبكة كبيرة تبعد عنها الحشرات، هذه الحشرات الهائلة التي تظل تحوم حولها باصرار، وتبذل كل طاقتها بحثا عن منفذ تتسرب منه اليها، وفي مكان آخر وربما بلد آخر تماما كانت تجد نفسها مرة آخرى تحت مظلة بيضاء تحميها، لكنها لم تكن تجرؤ على أن تغلق عينيها من الخوف من هذا العنكبوت الأسود، ذى الشعر الكثيف، الذي يتدلى من أحد الأركان بالسقف، محملقا فيها، وكأنه يتوعدها ويهددها، الأركان بالسقف، محملقا فيها، وكأنه يتوعدها ويهددها، كانت تستطيع الصراخ، لكن أمها كانت مشغولة عنها دائما لدرجة تمنعها من الحضور لانقاذها، الوحيد الذي كان يدركها، شخص مجهول أسود اللون، وكانت تعرف بخبرتها أن ذوي الوجوه السوداء، لن يفهموا صرخاتها، ولن يقدورا مخاوفها،

أصوات الحيوانات أيضا تحتل جزءا كبيرا من كوابيس طفولتها وثير الأسد، وأصوات النمور العميقة الصادرة من اعماق حناجرها وحفيف الثعابيان الزاحفة المتاوعدة و والمتحركة حولها دائما وكل هذه الاشياء تعرفها وتعرف أكثر منها وكلها تتجمع وراء الشبكة التي تحميها من الحشرات و في انتظار اللحظة التي تنقض عليها ا

أما خوفها الأعظم، فقد كان على والديها • هذان السعيدان اللذان يسيران، يضحكان ويترثران في قلب المنظر الاسود خارج شبكاتها ، يبتسمان لها وبربتان على رأسها في الأيام الباردة التي كانت تحاول فيها أن تعبر لهما عن مخاوفها الطفولية، لكنها كانت تعسرف انه ذات يسوم سيتغسب

عليهما هؤلاء الأعداء المتربصون! وبعد سنوات، عندما انهارت عمتها أمامها وهي تنبئها بموتهما في مكان ما في قلب الأحراش، لم يكن ذلك غريبا عليها، بدا كأنه نهاية متوقعة، فقد كانت تعرف أنه بطريقة او بأخرى ستتغلب عليهما قسوة الادغال الوحشية، تماما كما سيحدث لها، فهذا هو المصير الذي ينتظرها اذا ما عادت مرة أخرى الى الغابات!

وارتعدت، تجمدت الدماء في عروقها، فمنذ اللحظة التي قررت فيها أن تأخذ مكان عمتها في الرحلة، حطمت الحساسية أعصابها، وتسلط الخوف الشديد والبرودة على قلبها لكنها أخفت مخاوفها بمهارة، فان أي سقطة تظهر الحقيقة جديرة بأن تحظم كريس و أليكس، ربما الى الأبد، وهكذا نجحت في أن تمنع الشك من أن يتطرق اليهما، فلم يكتشفا أبدا أنه تحت ستار السعادة والاثارة التي تظهرها، تخفي كل هذا الفوف الذي يدمر عقلها ويقتل أحاسيسها، حتى أنها عندما خطت أولى خطواتها من الطائرة في مطار مانوس، شعرت وكأنها تحولت الى قوقعة أغلقت أبوابها على عقلها تماما!

وردت على وداع المضيفة بهزة صامتة من رأسها، ونزلت من الطائرة، ففوجئت بدرجة الحرارة العالية، وجمعت حقائبها، واستقلت تاكسيا، أعطته عنوان الفندق الذي ستقابل فيه بقية طاقم الرحلة، ولم تفارقها ذكرياتها، أخذت تثقل عليها أكثر، وأكثر،،،

عندما كانت الطائرة تدور حول المدينة استعدادا للهبوط، القت تينا نظرة الى أسفل، رأت الادغال الكثيفة الخضراء، التي لا تنتهي، تحتضن المدينة تماما في أحراشها الخضراء، وأيقظ ذلك بكل قسوة ما اختفى في أعماقها من

مخاوف طفولتها الأولى٠

بعد ساعة، وبتأثير تكييف الهواء في غرفتها الفاخرة في الفندق، بدأت تشعر بالانتعاش، خصوصا بعد حمام بالماء البارد، ارتدت ثوبا من القطن الأبيض بلا أكمام، واتخذت طريقها هايطة السلم الى قاعة، وأسرع اليها الساقي وهو يرى ترددها في اختيار المكان الذي تريده، فحاولت أن ترسم ابتسامة على وجهها لكن شفتيها كانتا جافتين، وخرج صوتها باردا وقاسيا، وقالت الساقي:

"أود أن أقابل السيد فيغاس وجماعته!"

ولمعت عيناه بالسرور وهو ينحنى أمامها قبل أن يطلب منها أن تتبعه، وقادها مباشرة عبر الغرفة الى مائدة بجوار النافذة العريضة يجلس حولها مجموعة من الرجال يبدو عليهم أنهم من الشخصيات الراقية كانوا ينتظرون الطبق الأول من طعامهم وهم يتحدثون، وخيم عليهم صمت مفاجىء عندما وصلت تينا اليهم، وقفوا جميعا، بنصف ابتسامة، ينتظرون أن تتكلم،

قالت بلا تردد:

•تينا دونيللي، عالمة نبات، انا مدعوة الى الانضمام الى جماعة السِيد فيغاس! •

وفي الحال لمتدت الأيدي لتقدم لها مقعدا وبدأ سيل من كلمات الترجيب ينهال عليها والحظة بدأ الجميع يقدمون أنفسهم لها في وقت واجد، ثم تقدم الرجل الذي يقف الى يعينها ليسيطر على الموقف، وقدم لها نفسه، ثم يدأ يقدم الآخرين، أخيرها يلهجة أميركية أصيلة أن أسمه فيلكس كريالي وأنه عالم طبيعة، وأعجبها وجهه النشيط المريح، ونظراته الجارة المرجبة بها، والتي تطلب منها أن تبتسم،

ثم قدم لها شابین عملاقین، صغیری السن، کانا یبتسمان مرحبین بها عبر المائدة:

"لارس و أندرزبريكلنغ، مصوران من سكندنافيا • ولسوء الحظ انهما لا يجيدان الانكليزية • "

وأجنت رأسها الشقيقين صاحبي الابتسامة الواسعة بينما واصل فيلكس كريللي قوله: وهذا زميل انكليزي، مواطن لك، مايلز ديبريت عالم في الجغرافيا، أحنى الرجل الطويل، ذو المظهر المدرسي، رأسه بتحية وقورة، وانتقلت عيناها الى الرجل الذي يجاوره، كان له شعر رمادي، وعينان اليفتان فريدتان وحياها بصوت يدل على أنه اسكتلندي أصيل، وعرفت اسمه: جوك ساندز،

خلال هذا التعارف، كانت تشعر بالقلق ازاء نظرة محملقة من رجل، كان هو الأخير في اللقاء، وأصابتها الدهشة عندما رأت خجمه الهائل وكتفيه العريضتين، وقد انحنى بطوله الذي يزيد على مترين ليهز يدها، نظر اليها فاحصا، وكان عليها أن تستجمع كل قوتها حتى لا ترتعد وهو يغلق يده على يديها بأصابعه الضخمة التي يغطيها الشعر الأشقر، وشعرت كأنه يغوص في جلدها!

قال بثقة: أما أنا فأستطيع أن أقدم نفسي، اسمي ثيوبرانستون، أميركي كما لابد لاحظت من لهجتي، متمرس في ما يزيد على العشرات من رحلات الغابة هذه، يمكنك أن تبقي الى جواري، فأنا أعرف كل ما يجب أن يعرف عن مناطق الغابات وأخطارها، أضافة الى أنه سيكون من دواعي سروري أن أرعاك!

ونجحت في أن تخلص يدها من قبضته دون أن تظهر التغيير اللذي أصابها نتيجة تأثير هذا الرجل عليها،

لكن صوتها كان ثابتا عندما أعلنت ببرود:

"أعتقد أنني ان أحتاج الى عرضك هذا ياسيد برانستون، وفي اي حال أنا لست غريبة عن الأدغال، ولم أحضر الى هذه البعثة وفي نيتي أن أجعل من أي شخص حارساً لي،"

وكانت كلماتها متعمدة تماماء تهدف ألى ايهام مرافقيها بانها خبيرة مجربة في الرحلات والمغامرات! • ونجحت خطتها بطريقة باهرة، في الحال، تغير مسلكهم من الرقة والمجاملة، الذي نبع من شعورهم بوجود أنثى جميلة بينهم، وظهرت عليهم علامات تعجب اختلفت درجتها ١٠ فلو أن قطة صغيرة أظهرت غجأة مخالب دامية، وأظافر مدمرة، ما انتابتهم الحيرة أكثر مما حدث لهم عندما فوجئوا بهذه الفتاة البريئة المظهر، الرقيقة مثل صورة على حائط، الجميلة بطريقة بأهرة، وهي تتكلم بصوت لاذع كالسوط، رافضة عروضهم الطيبة، وتأملتهم تينا وهي ترى خيبة أملهم، لم تكن ترغب حقيقة في أكثر من أن تنال ثقتهم وترتبط بهم وبشهامتهم، فهم من القوة بحيث يستطيعون حمايتها ، لكن كان عليها أن تحتفظ بسرها ، لم تجرؤ على البوح بأنها مزيفة ، لذلك لم يكن لديها الخيار، يجب أن تبنى جداراً من التحفظ بينها وبين زملائها خوفًا بن يوجهوا اليها ولو الحد الأدنى من الاسئلة • وبذلك تضمن بقاءها وحيدة، ترتكب أخطاءها بعيدا فلا يكتشفها أحدا

كان ثيو برانستون الذي استعاد حالته الطبيعية اول -المتكلمين:

"رائع رائع ١٠ هذه هي الروح المطلوبة!"

وصفق بيده على ركبته بشدة، وأردف بصوت عال:

"انني أحب الأشفاص الذين يتمتعون بهذه الروح نعم نعم!"

واقترب الساقى ومعه الطبق الأول من الطعام، وقوبل بالترحاب، فقد ساعد ظهوره على كسر الصمت الحرج الذي شيم عليهم، وأخفت تينا قلقها وراء قناع من اللامبالاة، أما ثيوبرانستون فان عينيه اللامعتين لم تجدا أى تعبير على وجهها الصامت يدل على اهتمامها بكلاهه، أما بقية الرجال فقد كانوا جائمين، وتشاغلوا بالتهام الطعام، وبالتدريج أعادوا تنظيم أنفسهم حول المائدة، وواصلوا أحاديثهم التي انقطعت، وجلست تينا بين ثيوبرانستون وزميله الأميركي أيطكس كريللي، ولم تظهر أي رغبة حقيقية في الاشتراك في أي حديث معهم، لكنها لم تستطع أن تتجاهل السؤال المباشر الذي وجههه اليها فيلكس كريللي،

"أنسة دونيللي، هل هذه هي المرة الأولى التي تخرجين فيها في رحلة مع قائد بعثتنا السيد فيفاس، أم أنك كنت سعيدة الحظ واشتركت معه في رحلة سابقة؟"

وهزّت تينا رأسها بهدوء، وقالت بمظهرها الواثق: "كلا٠٠ لم يحدث لي هذا الشرف من قبل يا سيد كريللي، ربما أمكنك ان تقدم لي بعض المعلومات عنه!"

امتلاً وجه فيلكس كريللي الهاديء بالحماسة وقال:

المقيقة أننا لم نقابله بعد ، لم يقابله أي منا حتى الآن المنا جميعا نعرف الكثير عن الأساطير التي تعكي عن قدرته على قيادة البعثات العلمية خلال الأراضي التي يفشل فيها كثير من الرجال الأقل منه خبرة ، اننا ، ويمكنني أن أتحدث بالنيابة عن زملائي – نعتقد أنه شرف كبير لنا أن يختارنا بنفسه لنصحبه في هذه الرحلة !

اختارهم؟: وضعت تينا معلقتها في الطبق، وأمسكت بفوطتها لتخفي فيها رعشة يديها، وتساءلت: هل معنى ذلك أن رامون فيغاس يعرف عمتها كريس؟ وان كريس في غمرة أعمالها المحفوفة بالمخاطر والتي تجعلها تنسى كثيرا من الناس عندما تكون مستغرفة في أبحاثها – استطاعت بسوء حظلا يصدق أن توقعها في ورطة مع رامون فيفاس؟!

ولاحظ برانستون اضطرابها، واحتفظ بذكائه الهاكر بهذا الحادث في ذاكرته، فقد يحتاج اليه في المستقبل، وفكر في أن الامور لا تسير على ما يرام مع الآنسة جبل الجليد! لقد الطبعت في نفسه الآن صورتها التي تبدو وكأنها لا تبالي باي شيء، وارتفع صوته بحدة، وهو يقتحم الحديث، معارضا رأي فيلكس كريللي حول رامون فيغاس الغائب؟

"ليس صحيحاً انه اختارنا، فقد ارسلتني المنظمة التي أعمل فيها الى هذه البعثة، لأنها اعتبرتني أفضل رجل لديها يقوم بهذه المهمة، بدأت أشعر بالاشمكزاز من سماع "قصائدكم" في مدح فيغاس، اسمع ياكريللي، انني أعتقد انه مجرد برازيلي آخر شق طريقه في هذه الانحاء، وهو يتشابه مع كل الرجال المتغطرسين من مواطنيه، انني لا أحتاج الى اي شخص يقودني وسط الأدغال، كلنا ذهبنا في بعثات آخرى بغير وجوده او قيادته أحسب أن رجلا يحمل لقب كاراميرو سيحتاج الى أن يكون قادرا على اثبات جدارته به ولسوف النظر باشتياق لأرى كيف يفعل ذلك!"

ومسع بنظراته المقاتلة المائدة، منتظرا أن يعارضه أحد لكن شيئا من ذلك لم يحدث، بل واصل الشقيقان بريكلينغ طعامهما، متجاهلين تماما المبارزة التي أعلنها زميلهما، وظل مايلزديبريت محتفظا بوقارة الانكليزي وهو يتحدث مع الاسكتلندي جوك سوندرز الوحيد الذي انبرى للمعارضة كان فيلكس كريللي، الذي قال بصوت حاد ينطق بثقته في

كل كلمة يقولها:

"أنا لا أوافقك يا برانستون! السيد فيفاس مشهور جدا بخبرته، ويجب أن نكون جميعا شاكرين له قيادتنا في أخطر رحلة في العالم!"

رد عليه برانستون بابتسامة غاضبة:

"سنرى، فقريبا ينبغي عليه أن يثبت لنا جدارته، سيعود اليوم من وراء النهر، حيث كان يعد المؤونة والوقود، وينتظر أن يصل الى الفندق الليلة، وغدا في الموعد نفسه سنكون في مكان ما في وادي الأمازون، وسنرى اذا كان السنيور فيغاس يستحق حقا لقب "رجل من نار"، أم أن شهرته تعيش فقط في خيال بعض البسطاء من الهنود الذين أطلقوا عليه هذا اللقب،"

وبوجه متجهم، دفع طبقه بعیدا، وترك المائدة٠٠ تاركا وراءه صمتا حرجا٠

\* \* \*

استيقظت تينا مبكرة صباح اليوم التالي، بعد ليلة مضنية قضتها نصف نائمة وكانت سعيدة الأنها ستترك الفراش وتسرع لتستيعد حيويتها بحمام بارد، ثم ارتدت ثوبا بلا أكمام من القطن، ذا لون أزرق ثلجي ليتلاءم مع المظهر الذي تريد أن تظهر به، وجلست أمام المرأة تصفف شعرها، وزمجرت بفييظ وهي تنظير الى صورتها: هيذا

الصباح ستواجه محنة مقابلة رامون فيغاس وهي تحمل الاكذوبة الكبرى التي بدت لها بسيطة وهي في الكلتراء ولكنها الآن في هانوس بدت وكأنها تمثل مشهدا يحتاج الى اتقان م فأمام الاسئلة التي تتوقع أن توجه اليهاء لن يكون امامها الا الكذب وبعزيمة قوية، أبعدت عن فكرها تأنيب الضمير الذي يعذبها، مستعينة على ذلك بتذكر وجه عمتها الضاحك ونظرات أليكس المندهشة، لقد كانت سعادتهما كافية في نظرها كي تقدم على أية أكاذيب ستضطر الى ذكرها لرامون فيفاس!

كانت غرفة الطعام خالية، لكن الساقي أسرع يعد لها مقعدا أمام مائدة بجوار النافذة، وقدم لها قائمة الطعام طلبت قهوة وساندويتشا مع عصير الكريب فروت، وفي اللحظة التي بدأت فيها تناول الطعام لمحت قامة ثيوبرانستون الضخمة في مدخل الباب وشعرت بخوف يدفعها الى أن تنهض وتهرب، ولكنه كان أسرع منها، وألقى بجسمه العملاق على المقعد المجاور لها المجاور لها الها المجاور لها المجاور الها المجاور المجاور الها المجاور المجا

"صباح الخيريا أنسة دونيللي انا سعيد جداء لم أكن أتوقع أن أجدك هنا في هذا الصباح الباكر ١٠٠ هل تسمحين لي بأن أشاركك المائدة؟"

"يبدو أنه ليس لي الخيار ا

لكنه كان محصنا ضد الاهانة فطلب فطوره بكل ثقة، وكان منظره وهو يبتلع الطعام بسرعة كافيا كي يفقدها شهيتها فدفعت الصحف جانبا، وحاولت النهوض، وقبل أن تستأذنه منصرفة، رفع ذراعه باصرار:

"هل سمعت آخر الاخبار؟"

اية اخبار؟"

أشار لها بيده الى الكرسي وقال: اجلسي سأخبرك كل شيءًا" لم تكن متأكدة اذا كان ذلك مجرد خطة منه ليؤخر رحيلها لكنها لم تجرؤ على أن تترك أية تفاصيل تبعدها عن الأحداث استجابت وهي تشعر بالاشمئزاز منه، بينها أطلق هو ضحكة سعيدة، ورشف رشفة أخرى من القهوة قبل أن يقول:

"وصل السيد فيغاس مساء أمس في وقت متأخر، وكان الجميع بمن فيهم أنت قد أووا الى فراشهم، وهكذا لم يجد غيري، فألقى الي بتعليماته لابلاغها اليكم: "انه يريدنا أن نجتمع به في الصالون الخاص به في الساعة التاسعة والثلث تماما، كي يقدم الينا ملخصا للرحلة، على أن تكون الساعة الثانية عشرة ظهرا هي ساعة التحرك، وعلى ذلك يجب أن تكون كل المعدات والأدوات جاهزة وموجودة عند بوابة الفندق في الساعة الحادية عشرة، كي تنقل الى السفينة.

و شعرت تينا بالخوف: ان محنتها الحقيقية على وشك أن تبدأ، وبعد ما رمقها ثيو بنظرة ماكرة اضاف:

الكن ذلك ليس **كل شيء ٠٠** 

قالت تينا وهي تضرب الأرض بقدمها بصبر نافذ: حسنا، وماذا أيضا؟

"لم يصل السيد فيغاس وحده فقد اصطحب معه سيدة أخرى، اسمها السيدة انتزغارسيا، برازيلية رائعة، وصدقى أولا تصدقي أنها طبيبة! وانا أتوقع موجة من المرض تحتاج أعضاء الرحلة خلال الأسابيع القليلة القادمة، اذا كان علاج السيدة انيز لهم سيكون هو المكافأة لذلك عليك أن تتنبهي جيدا يا أنسة دونيللي، فقد أصبحت لك الآن منافسة خطيرة،"

ولم تهتم تينا بالرد، بل حدجثه بنظرة احتقار، ووقفت وتركته يضحك وحده على فكاهته التي ألقاها وكانت كلماته لا تزال ترن في اذنها وهي تسرغ الى غرفتها: ان الساعة التاسعة والثلث، هي اللحظة التي يقرر فيها القدر متمثلا في رامون فيغاس مصير خطتها وويجب أن تبدو معلوماتها على درجة من الكفاية تقنعه بأنها قادرة تماما على المشاركة في الرحلة،

ربطت معداتها في أصغر حجم يمكن، وتركت كل شيء غير ضروري، ثم اتصلت تليفونيا بادارة الفندق لترسل خادما يحمل حقائبها الى أسفل، حيث تكون معدة في الساعة الحادية عشرة، كما أخبرها ثيو، ولم تكن الساعة قد بلغت التاسعة، فقررت أن تكتب رسالة الى عمتها قبل أن تبدأ الرحلة، ووجدت صعوبة في كتابة الرسالة، كانت تنوي أن تعبر عن شوقها ولهفتها وتوقعاتها للرحلة التي ستبدأ اليوم، لكنها شعرت بالكلمات تخونها،

وامتلأت الآرض حولها بالأوراق التي مزقتها قبل أن تكتب الرسالة أخيرا وحملقت في ساعتها ١٠٠ ن وقت اللقاء الحاسم أزف وبتردد وضعت الخطاب المحتوي على القليل الذي استطاعت أن تكتبه، في ظرف ودسته في جيبها لترسله بالبريد و لم يعد هناك وقت تضيعه في أكثر من ذلك، فقد مقت ساعة الصفر و

عندما وصلت الى الغرفة التي دلوها اليها، وقفت مترددة فوق السجادة الثقيلة التي تكسو الممر، تتساءل هل تطرق هذا الباب الخشبي الأسود، أو تدلف بهدوء عندما سمعت همهمة أصوات من داخل الغرفة عرفت منها ان الجميع حضروا فعلا، فساب تسلب تسلب عسسا،

واستجمعت شجاعتها، متوقعة أن يحدث دخولها ضجة باعتبارها آخر الحاضرين،

لكن دخولها لم يحظ بأي اهتمام، ماعدا نظرة سريعة ذكية من الرجل الذي كان واقفا يشير الى خريطة تغطي تقريبا الحائط كله خلفه، وجلست في أول مقعد صادفها، وراء الموجودين جميعا، وتنهدت بعمق وراحة، لأن دخولها المتأخر لم يسبب أي ارتباك المجتمعين والمستغرقين في الاستماع، وتابع المتحدث كلامه بصوت واضع: ستكون رحلتنا خلال أخطر المناطق وأكثرها رعباً في البرازيل وفنزويلا، وسننتقل اليها في احدث وسائل المواصلات سنغزو أماكن لم يسبق اقتحامها، ومساقط مياه غير ظاهرة على خرائط حتى الآن في العالم كله آماكن لم تعرف المدنية،"

لم تكن تينا تتابع كلماته بقدر ما كانت تحاول الحكم على شخصيته وسقط قلبها بين ضلوعها ، فلو أنها كانت تضع بعض الآمال على أن رامون فيغاس سيكون شخصية متعاطفة عمكن استمالته بحديث ناعم ، فان أمالها كلها انهارت الآن بعد النظرة الأولى ، كان شكله يدل على شخصية الرحالة القاسي ، خصوصا شكل الفك بخطوطه المستقيمة ، وكلما تحدث ألقى بمهارة شديدة بتلميحة براقة تسقط على كل واحد من المستمعين على حدة ، فيشعر كل منهم بأنه المقصود بالحديث ، فينتبه اليه بلا مجهود ، ولاحظت تينا أنه قادر على تشعروا: وكانت عيناه زرقاوين مدهشتين ، وأشعة الشهس أن يشعروا: وكانت عيناه زرقاوين مدهشتين ، وأشعة الشهس تسقط من خلال النافذة فوق رأسه الأسمر ، ذي الشعر الاسود اللاهسع ، وبسدت منسه حركة مضاجئة رشيقة وهدو يشير

بعصا الى الخريطة الموجودة خلفه، مبينا خط سير البعثة ٠٠

كان ما يزال يتكلم، ولكن تينا لم تكن منتبهة الى كلامه، وقد جذبتها عضلاته القوية البارزة تحت قميصه الحريري، وتلميحاته السريعة الذكية التي لا يفوتها شيء، والتي تخلق حوله جوا يفوح بالثقة في قدراته، والتي تخونها نظراته الملولة الشاردة أحيانا الى خارج النافذة، وكأنه بوجوده في الفرفة ابتعد كثيرا عن الحرية، كل هذه المميزات كانت ترسم شخصية حيوان يائس من امكان الهرب من قفص مغلق!

شرح فیغاس مراحل الرحلة وما یحف بها من اخطار وانتظر قلیلا، لیری تأثیر کلماته علیهم،، وعندما شعر بانهم تواقون لمعرفة المخاطر التی سیواجهونها، قال باصرار:

اذا كان بينكم شخص يريد أن ينسحب، او انه يشك في قدرته على القيام بالرحلة، أرجو منه بكل أمانة أن يعان ذلك الآن، وأرجو ألا يشعر بالخجل من اعترافه بالخوف، والواقع أن هذا الاعتراف يحتاج الى شجاعة لكن يجب أن أؤكد أنه بمجرد أن تقلع السغينة المحلقة فلن تكون هناك عودة مهما كانت الظروف، كل شخص في هذه الرحلة يجب أن يكون قادرا على الاستمرار، حتى اذا اضطر الى البقاء وحيدا في قلب الادغال، فأنا لا أنوي أن أحمل معي سياحاً! وانما كل فرد ستكون له وظيفة يقوم بها، واذا كان هناك من لا يستطيع القيام بالمهمة التي ستوكل اليه، فليقل ذلك الآن!"

وبدأ اعضاء الوقد يتناقشون، وقرر فيفاس أن يترك لهم فرصة لاستيعاب كلماته، فترك المسطرة على المنضدة وسار وعلى فمه ابتسامة مريحة في اتجاه امرأة كانت تجلس بعيدة عن الباقين ولم تكن تينا قد وجدت الوقت لتفحص تلك المرأة، وان ادركست أنسها لابسد أن تسكون السسيسدة انيزغارسيا ١٠ كما انها لم تجد وقتا لتلاحظ شعرها الاسود المنقسم الى قسمين، والمنسدل على خديها الناعمين، ولا هُمِهَا القَرَمَزِي الذي ترفَعَهُ فِي أَغْرَاءُ واستَدَارَتَ لِتَنْدَمَجُ فِي المحادثات التي دارت حولها ٠٠

واكتشفت أن بقية أفراد البعثة تقابلوا مع الأشخاص الذين قَابِلتَهِم بِالْأَمِسِ، وقام فليكس كاريللي مرة أخرى بمهمة التعريف لكن في غمرة الضجيج ضاعت الأسماء وعرفت أن الوقد يضم ١٨ شخصا • سألها القبطان جوزف روجرز:

"هل أستطاع رامون أن يخيفك، بتحذيره المبالغ فيه يا أنسة دونيللي؟"

كانت ستعترف بذلك اكن عقلها الواعي أدركها بسرعة، فنطقت بطريقة خالية من الحرارة:

"لا ، طبعاً لا أن شيئًا لن يجعلني أخاف هذه الرحلة وأعتقد أن السيد فيغاس، احب أن يقدم نفسه الينا بطريقة مسرحية بعض الشيء، لكني أجد له عذرا من أصله اللاتيني، الذي يترك أثره على أحكامه بوضوح، ونحن جميعا هنا في كل حال اناس لنا خبرتنا ، ومن الافضلّ للسيد فيفاس أن يركز اهتمامه على من كانوا غرباء عن الغابات • "

•هل هذا صحيح؟•

جاء الصوت من مكان ما حولها، والتقتت تينا بحثا عن صاحب الصوت ومجدت نفسها امام رامون فيغاسء وفتح هُمَهُ الصَّارِمُ لَيُوجِهُ كُلُمَةً احْتَقَارَ غَاضَبَةً؛ لَكُنَهُ عَادٍ فَأَغْلَقُهُ، واستدار يوجه كلامه الى المجموعة التي احتشدت وراءه: "أعتقد أيها السادة أنكم أعددتم كل التجهيزات الضرورية،

فاذا كان كل منكم على استعداد لاتباع تعليماتي، فهل لكم أن تتوجها السي غرفكم، وتحضروا معداتكم لنقطها الى السفينة المحلقة؟ ان لديكم وقتا لغداء سريع قبل أن نبدأ رحلتنا ظهرا أرجوكم الا تتأخروا . •

وبعدما خرجوا أمسك بذراع تينا، فوقفت وهي تعاني هن النظرات التي وجهت اليها، انتظرت في صمت حتى خرج الرجال من الغرفة، ولكن عندما أغلق الباب بعد آخر رجل، خلصت ذراعها من يده بنظرة استنكار، وقبل أن تنطق، اذا بعاصفة من الضحك الساخر تذكرها بوجود انيز غارسيا في الغرفة!

قالت انيز:

"رائع یا سینیوریتا۰ وصفقت بیدیها، ثم استطردت:

طوال حياتي لم أجد الشجاعة لأتحدى رامون بالطريقة التي
 أقدمت عليها، مع انني تمنيت كثيرا أن أفعل ذلك مل
 تسمحين لي بأن أبدى اعجابي بجرأتك!

وظل صدى ضحكات انيزغارسيا يتردد طويلا في الغرفة بعدما أغلقت الباب وراءها، تاركة تينا وحدها مع الرجل الذي كان في هذه اللحظة ينطبق عليه تماما لقب كارامورو، فقد كانت النار تشتعل فيه، بينما أشعلت الشمس التي تلمع من خلال النافذة خصلات شعره، وجعلتها بلون الكهرمان،

وارتفعت ذقن تينا، وأغلقت فمها لكنها أخفت الخوف في عينيها باصطناع البرود، وبدا هو وهي كمقاتلين في الحلبة، النار في مواجهة الجليد، ومرت دقيقة مشحونة بالغضب الصامت، دون أن يحرك رامون عينيه عن عينيها، ثم لوح بمجموعة من الاوراق أمامها، وكانت فرصة لتجد العذر لتحويل نظراتها عنه، ثم قال:

°اعتقد من الأوراق الموجودة معي، انك الأنسة كريستينا دونيللي،

وكان كلامه عاماً ، لا يحمل ضيغة السؤال، لكنها أجابت: "اعتقادك صحيح"

وضاقت عيناه، لكنها لم تسمع لنفسها بأن ترتعد وهو يراجع أوراقها، كان قناع الثقة يبدو وكأنه التصق بها، في الوقت الذي انتهى هو من التدقيق وكانت حذرة وهي ترى الحيرة في وجهه تحل محل الغضب وما لبث أن سألها مدققًا:

"أنت كريستينا دونيللي عالمة النبات المشهورة؟"

وشعرت أنها لا تكذب تماما وهي تجيبه:

"هل من الصعب أن تصدق هذا يا سيد؟"

وكان قلبها يدق بشدة فتريث لفظات، ثم قال ببطء ولكن بصوت عال:

\*لقد سمعت طويلا عن كريستينا دونيللي، وعن نجاحها في مختلف البعثات التي اشتركت فيها، وكنت في شوق الى الالتقاء بها، لكني لم أسمع أبدا ما يدفعني الى الاعتقاد بأنها متغطرسة او غبية!"

وفتحت تينا فمها لتعترض لكنه منعها • مردفا:

ومن بين العديد من المكتشفين الخبراء الذين عملت معهم، وقاسمتهم رحلاتهم، لم يظهر واحد منهم حتى الآن استهانته بالاخطار التي نقابلها في عملنا، فاما انك امرأة خارقة الشجاعة بدرجة غير عادية، يا أنسة دونيللي، او انك امرأة عديمة الاحساس، الى درجة الاستهتار!

وقطع كلامة، وانتظر قليلا، ثم استطرد:

في كل حال الاسابيع القليلة القادمة ستكون كفيلة بالاجابة
 عن اسئلتي وأنا أتمنى باخلاص أن تكون فكرتي عنك عندما
 تنتهي الرحلة؛ فكرة عظيمة كما كانت قبل أن أقابلك!

رفعت تينا رأسها ، وردت على نظراته الغاضبية بنظيرة

## لا مبالاة وقالت:

"ان رأيك في شخصيتي لا يهمني اطلاقا، وحياتي سوف تستمر بغير تقديرك، ولكن لمجرد أن تعرف، • •

وسارت في اتجاه الباب لكنها توقّفت لحظة ويدها على المقبض؛ اضافت:

"ستكون أنت أيضا موضع الاختبار كارامورو فهناك غير عضو في هذه البعثة يهمه التأكد من استحقاقك لهذا اللقب وربما في نهاية الرحلة يحتاج كل منا الى اعادة النظر في رأيه، وانطلقت مسرعة قبل أن ينطلق من فمه سيل من الشتائم، ٣ – الرسالة

s e

ضغطت تينا قبضتها بشدة وتوتره وهي تشعر بالاهتزازة الاولى للمحرك الآلي القوي للسفينة المحلقة وهو يهدر في داخلها ، وكانت اللحظات التي سبقت تحرك السفينة مشجونة بالقلق، هل ستعمل بكفاءة؟ هل يستطيع ربانها تحريكها بنجاح، وهل ستتحمل هذه الكمية الكبيرة من الآلات، والأدوية والمعدّات، وأجهزة صيد السمك، والكبريت والذخيرة الحية، والحصىء التي سيتعاملون بها مع الهنود الحمر؟ هل يتحمل كل ذلك، هذا الزورق الأسود الهائل الذي يشبه الضغدعة، والذي سيكون مسكنا نهم على مدى اربعة أسابيع، تركت تينا عينيها تلتصقان بالنافذة والآلات تهدر متصاعدة الى قوتها القصوى، وشمرت وكأن الزورق محمول على وسادة هواكية، ثم انزلق في ممر أملس الى الماء محاطا بسحابة كثيفة من الرذاذ، ودهشت لهذه الكمية الهائلة من أصوات الطيور التي ارتفعت صارخة في الفضاء تدور حولهم غاضبة وهم يشقون عباب النهر الأسود، وانتشرت موجة من القرح بين الرجال عندما أعطى القبطان جوزيف روجرز علامة النصر من غرفة القيادة، واندفعت عبارات التهاني عندما استقرت السفينة نهاثيها بثبهات فسي طريقهها السي منطقهة كازيكويسر فسي

أعالى أورينوكو

وكان الزورق مزدهما بالمعدات وكل عضو في البعثة قد اختار بصعوبة مكانا صغيرا ليقوم فيه بالعمل في أبحاثه وها هي تينا الآن تمضي في طريقها المحتوم، وقد وجدت أن العمل هو وسيلتها الوحيدة للنجاة، وجمعت نماذجها الأولى وقررت أن تدفن نفسها في دراستها لتنسى مخاوفها من المخاطر التي تكمن لها في المناطق الواسعة من الأدغالَ، التي ترحل اليها الآن، وحاولت أن تتفلب على العقد الكامنة. فيها، لكن القلق كان يغمرها وهي تشاهد مدينة مانوس تختفي خلف الأفق بعيدا عن أنظارها، وكان عزاؤها أنها أصبحت الآن فعلا وسط المعركة ، وكان القلق يسيطر عليها منذ تركت رامون فيفاس في الصباح الباكر من هذا اليوم • وعندما وصلت الى غرفتها ذكرتها الأوراق المتناثرة بالرسالة التي كتبتها الى عمتها، وتحركت يدها أليا الى جيبها حيث وضعتها قبل الاجتماع، لكنها خرجت خالية؛ كان الخاطر الأول الذي داهمها أن يكون رامون فيفاس وجد الرسالة على الأرض قرب المقعد الذي كانت تجلس فيه، فاندفعت تنزل السلم، لكن الغرفة كانت خالية تماما ، وبعد بحث فاشل، أيقنت أن شفصا ما وجدها ولكن من يكون هذا الشفص؟٠٠

احتمال واحد أصبح مؤكدا الآن: أن رامون فيفاس لا يمكن أن يكون هو الشخص الذي عثر عليها ، فقد كان من المنطقي في هذه الحالة أن يستدعيها ويواجهها فورا بسؤال: لهاذا تبعث برسالة من رسائل الفندق الى نفسها ، وقد وضعت عليه عنوانا هناك في لندن؟

وسهمت صوت انيزغارسيا أعلى من صوت الآلات: أنسَّة موتيللي هَلَ الت ضماء؟ وجهت اليك السَّوَّالُ نَفْسُهُ ثُـلَاثُ

مرات حتى الآن!"

"أسفة، هاذا تريدين أن تعرفي؟"

"انني أعد ملفا لكل عضو في البعثة، وأريد بعض المعلومات عنك، فأنت تعرفين طبعا أنني طبيبة،"

وأومأت تينا برأسها ونا آنيز لا تبدو أبدا كطبيبة كانت ترتدي بلوزة من النايلون بيضاء اللون مع تنورة ناعمة متطايرة من اللون الأخضر الباهت وحزام عريض من الجلا هشغول بالمعدن وقد أمسك خصرها بشدة حتى بدت شديدة النحافة عما جعل منظرها يبدو أقرب الى الغانية منه الى الطبيبة كنها شعرت بالرضى عندما فكرت في ما ستعانيه دونا انيز عندما تشتد حرارة الجو بعد ساعتين على الأكثر وتصبح البلوزة النايلون مع أنها تسير مع أحدث خطوط الموضة وكأنها طبقة أخرى من الجلد كما أن الحزام الجلدي سوف يلفت الأنظار اليها عندما يصبح احتكاكه بخصرها غير محتمل قالت انيز: "ماذا تحملين من الادوية؟"

أجابت وهي تعد على أصابعها: أدوات العلاج الكاملة ضد سعوم الثعابين، بما فيها مشرط دقيق لا يزيد طوله عن بوصة واحدة ودواء ضد العشرات، ومضادا حيويا للملاريا وأقراص فيتامين وأقراصا للملح،

وتعولت نظرات الطبيبة؛ الى التعجب وسألتها: كم عمرك؟"

فرهقتها بعينيها كأنها تقدر عمرها بنفسها، ولاحظت اللون القرمزي الذي يخضب جلدها الجميل وهي تفكر بوحشية، وأطلقت تينا أكذوبتها، ٢٦ سنة،

وبدت انيز وكأنها غير مصدقة، ومع أنها لم تعترض الا أن تينا شعرت بأنها لا تصدقها وغاض لونسها عسدما

القت عليها الطبيبة نظرة خبيثة وقالت: \*يا للتشابه العجيب، اننا في سن واحدة.\*

ودون انتظار لأي تعليق، واصلت استلتها:

"ماذا أكتب أمام الوظيفة التي تشغلينها: صائدة النبات؟" وتجمدت تينا أمام لهجة الاهتقار التي تحدثت بها انيز فكلمة صائد النبات كثيرا ما كانت تطلق على علماء النبات للانتقاص من قدرهم أكثر من الإعجاب بهم ولم تهتم تينا بمعرفة ما اذا كانت أنيز تبغي السخرية أم الإعجاب، فقد انبرت للدفاع عن جميع العلماء المهانين في مهنتها، بحرارة قاسية قالت:

"قدم علماء النبات الكثير لعالم الطب يا أنسة ولولا العلماء السابقين في مهنتنا لكنتم أنتم أيها الأطباء مازلتم تعانون من الجهود الفاشلة في سبيل شفاء الملاريا،" واضافت بنبرة غاضبة:

من الذي اكتشف أن أوراق السبانخ والفلفل الأخضر تستخدم في تحضير فيتامين "ك" التي تساعد على التجلط وتمنع النزيف مل كان طبيبا؟ كلا لقد كان صائد نبات ثم من الذي اكتشف النبات ورعاه وبذل الجهد ليل نهار وأجرى التجارب ليكتشف الخلة التي تشفى الجذام؟ مل كان طبيبا كلا، مرة أخرى، بل لقد كان صائد نبات وهناك المطاط والحبال والشمع كل هذه الأشياء أخذت الكثير من عمر صياد النبات، وهو يعيش وحيدا ولأسابيع طويلة بين الأدغال وعلى شواطى الأنهار والمهرات الصفرية العتيقة، وبرودة فباب الصباح والليالي الباردة السوداء، والحيوانات المتوحشة، والزواحف السامة "

لكنها توقفت عندما لاحظت هنذه البدائرة من البوجوه

المشدومة التي أحاطت بهما، كان هجومها الذي سببته كلمات انيز المهينة، قد جذب المتفرجين المذهولين، ليحاولوا التحكيم بين الاثنتين، متعاطفين تماما مع أنيز غارسيا التي كانت قد رسمت على وجهها بقدرة رائعة تعبيرا هو خليط من الخجل والضعف وشعرت تينا بالغباء، فتحولت عنها، لكنها توقفت عندما سمعت صوت رامون فيغاس يفرق الرجال، ووسط جمع من المتعاطفين سارت أنيز الى الجانب الآخر من السفينة، تاركين تينا وحدها مع فيغاس وقد قابلت نظراته القاسية بنظرة حادة لكنه لم يتكلم حتى جلس الى جوارها، القاسية بنظرة حادة لكنه لم يتكلم حتى جلس الى جوارها، وعندئذ قال، محاولا السيطرة على كلماته بارادة حديدية:

"أنسة دونيللي، لماذا تجدين من الضروري أن تضايقي كل شخص يحاول الاتصال بك؟"

\*هذا غير صحيع. •

"اسمحي لي انني استطيع أن أحكم من الطريقة التي يتجنبك بها الزملاء، انك تعاملينهم بكبرياء، واذا حكمنا على المثال الذي شاهدته الآن فان الغطرسة فيه تزيد عن الحد، انني أحمل كل احترام لكل أعضاء مهنتك، وأيضا للشهرة الفظيمة التي بنيتيها أنت لنفسك، ولكني أريدك أن تعرفي،،،"

وصمت، وانحنى الى الأمام حتى أصبحت عيناه الزرقاوان الكيتان في مواجهة عينيها:

"ان نجاح هذه البعثات يعتمد أساسا على مقدرة أعضائها على التكيف مع بعضهم البعض، تماما كما تعتمد على حسن تخطيط الرحلة ومقدرة القيادة، وقد استطعت أن أهتم بكل تفاصيل النقطتين الأخيرتين، لكن الآن يبدو أنني يجب أن أتأكد من انسجام الفريق كله خلال الرحلة، لذلك أرجوك يا أنسة أن تراعبي في المستقبل اختيار عباراتيك، وأن

تحاولي – حتى لو وجدت صعوب**ة في ذلك – أن تعاملي زملاءك** مطريقة أكثر رقة مما تفعلين• •

وانحنى نحوها متوعداء منتظراً اجابتهاء والغضب الجامح

يلمع في عينيه الزرقاوين٠

أفاقت تينا من الجو الساهر البدائي الذي يقوح هذه وكافحت لتخلص صوتها من عقدة الصحت التي أصابتها وكافحت لتخلص صوتها من عقدة الصحت التي أصابتها شعرت كأن جوانب السفينة تتقارب لتضيق حولها و في الفارج لم تستطع أن ترى غير جدار من الأدغال الموحشة ومساقط أمياه مندفعة الكنها كانت قد شعرت بأنها تستطيع أن تجد في الداخل على الأقل بعض الأمن والحماية و أما الآن وشبح رامون فيفاس يخيم عليها فها هو تهديد محنة الادغال الوشيكة بدأ بالقعل، وانكمشت بجسمها النحيف في ركن مقعدها وقابلت نظراته بعينين واسعتين امتلاتا بالرعب وأمام منظر تراجمها القلق صيحة تعجب مفعفمة ووضع يده السمراء ذات الأصابع القوية فوق يدها المرتعدة وسألها برقة:

"ماذا حدث يا أنسة ما الذي يضايقك؟"

واحمر وجههاء وسعبت يدها من تحت يده، وهي تستعيد نظراتها المادة التي دربت نفسها عليها وقالت: "انتى آكره العنف ياسيد أرجوك» لا تلمسنى!"

وتراجع في الحال، ووقف ينظر اليها عاميا، ثم عملم بكلمات أسبانية، وهمس لها في هبه فحيح:

"ابني أكاد لا أصدق، كيف يمكن أن يفقي هذا العظهر الفائق كل هذا السم البارد انك تدههينني يا أنسة،"

وتصورت أنه سيتركها ، ولكن بعد دقيقة من العبمت ، كانت غيبة أملهها هديسدة عندمها الكثشفيت أنسة قسرر أن يعسيند المحاولة وبصوت هادى عند حاول أن يستميلها عائلا:
"يجب أن أعترف بأننا مجموعة من الناس مختلفة الامزجة والمشاعر وأن الانسجام بين الجميع ليس بسيطا ١٠٠ لكن الامر يكون سهلا لو أننا كنا غير مستعدين للاحتكاك ببعضنا البعض، ولو حاولنا الاتصال في ما بيننا بنية صافية للوصول الى مجموعة منسجمة راقية ١٠٠ ألا توافقينني على ذلك ؟"

وعندما رفضت الجواب، بدا صوته أكثر قسوة وهو يستطرد:

"هناك اتجاه قوى للصداقة ينمو بين أفراد الفريق، وكل منا
مستعد للمشاركة في الاعمال التي سنقوم بها في المعسكر
الذي سنقيمه عندما نتوقف في المساء، فهل تعدينني بأنك
ستتخلين عن تسلطك لتسمحى لروح الصداقة بأن تنتشر؟ انه
شيء علينا جميعا أن نفعله، وسوف ننجح فيه، اذا لم يتعمد
كل منا أن يصطدم بالآخر في محاولة لتحطيم معنوياته،

كان يتحدث اليها طالبًا منها الصداقة وهذا هو الشيء الذي لا تجرؤ على القيام به وباندفاع ظاهر قالت:

"اتيت ياسيدي الى هنا للعمل، وليس للقيام بلعبة العائلات السعيدة، انني سأقوم بالأعمال التي تطلب مني طبعا، ولكن لا تطلب مني أن أكون اجتماعية لأن لا وقت لدى لذلك،"

"هسنا الليلة عندما نقيم المعسكر، سيكون عليك القيام بأعمال المطبغ، ستعدين العشاء وتقدمينه، ثم تنظفين الأواني بعد الانتهاء من الطعام، ويجب أن تكوني قد انتهيت من أعمالك قبل الساعة العاشرة لأنك يجب أن تستيقظي في الخامسة صباحا لتعدي طعام الفطور هل هذا واضح؟"

هزت رأسها بالموافقة دون أن تنطق بحرف، فأستدار عنها في هدة، وسار مبتعدا، عائدا الى عمله وفجأة لم تستطع أن ترى شيئا، اذ غمرت الدموع عينيها، فحولت رأستها الى النافذة، وأغمضتهما يسرعة لتتخلص من دموعها، لكن الدموع جرت على خديها سريعة وكثيفة وحارة، وكانت حقيبتها على الأرض، فانحنت فوقها لتخرج منديلها، عندما سمعت صوت برانستون الكريه، لقد وقعت في الشرك، لم يكن أمامها وسيلة الا أن تمسح بيدها الدموع المتدفقة قبل أن ترد عليه، وألقت رأسها بعيدا، متظاهرة بمشاهدة المناظر امامها، ولكن ها هي الآن مضطرة لمواجهته بعد أن ألقى بجسمه على المقعد المجاور لها، وسألها بغضوله المعتاد:

•هل استطاع الرئيس أن يضايقك؟ •

"كلا، لماذا؟"

النك تجرأت واهنت سيدته المفضلة، ألا تعرفين أن أنيز أرملة، وأنها هي والسيد صديقان حميمان وهناك اشاعة أنهما سيتزوجان بعد انتهاء هذه الرحلة مباشرة؟"

"أنا لا أهتم بحياة الناس الشخصية، فأذا كان هذا هو كل ها تريد أن تخبرني به يا سيدة برانستون، فاسمع لي بالانصراف، لان عندي بعض الاعمال العاجلة،"

وأخرجت مجموعة من الأوراق، ارتفع حفيفها وهي تقلب فيها كنه لم يظهر أي استعداد للانصراف، بل على العكس، فقد أراح نفسه أكثر في مقعده واستدار في اتجاهها، وبادلها نظراتها المتجاهلة بنظرات حافلة بالاهتمام:

•هلُ تعرفين يا تينا انك تثيرين فضولي حقا٠٠

وبهدوء واضح أخذ ينظر اليها، منتظرا رد فعلها، الذي تمثل في جمعها لاوراقها، وتحركها للانصراف، لكنه مد ساقية الطويلتين مغلقا الطريق أمامها •

"أرجوك، أريد المرور والانصراف"

تلاشت ابتسامته، واتسعت عيناه الضيقتان، وامتلأتا

بنظرة مهددة:

"اجلسي يا هبيبتي، ان هناك مواضيع كثيرة يجب ان نبحثها،"

"كلا ، واعلم يا برانستون أن وجودك يضايقني، وانني لن أتحمك دقيقة أخرى، فاذا لم تتركني أسير في طريقي، فانني سأصرخ طالبة النجدة،"

احمر وجهه، وانتني فمه، وفجأة، مد يده الى جيبه الداخلي، وسحب منه ظرفا، حركه أمام عينيها وكانت ضربة، وببطء جلست مكانها ثانية، وارتفعت دقات قلبها من الانزعاج: ليس هناك خطأ، فها هو خطها على الظرف الذي يمسكه بيده، ثيوبرانستون هو الذي عثر على رسالتها الى عمتها،

"من أين حصلت عليه؟"

"سقط منك يا هبيبتي هذا الصباح بعد الاجتماع، وقد التقطته لأعيده اليك، ولكن كنت فضوليا أكثر من اللازم فاختلست نظرة الى الاسم، واستغربت! أليس ذلك غريبا ياعزيزتي؟"

قالت معاورة: "ما هو الغريب في أن يكون لعمتي الاسم نفسه الذي أحمله ياسيد برانستون؟"

"لا شيء يَا هبيبتي، ولكن ذلك ليس اللفز كله، اليس كذلك؟" "لفز، أي لفز؟"

"اسمعي يا عزيزتي تيناء رامون فيفاس ليس الوهيد الذي سمع عن كريستينا دونيللي، عالمة النبات المشهورة، لقد قمت أيضا ببعض التعريات، وعلمت أن الآنسة دونيللي المقيقية يقترب عمرها من الأربعين وليس العشرين، مل تعتقدين أنني لم ألاهظ معاولتك أن تظهري أكبر سنا من المقيقة، قبل أن تقابلي فيفاس؟"

وواصل حديثه في مرح:

"ولكن، حتى تصفيف شعرك بهذه الطريقة، لا يمكن أن يخدع رجلا، ويجعله يعتقد انك قد خلفت سن المراهقة وراءك منذ زمن بعيد، ولذلك، هيا يا عزيزتي، أخبريني القصة كلها وأعدك بأن سرك سيكون في أمان،

تراجعت في مقعدها ، لم تكن تستطيع أن تشعر بالثقة فيه ، وكان كلامه الناعم الذي يحاول أن يخلطه بالاعزام يثير اشمئزازها ، ولكن ما الذي يمكن أن تفعله الآن ، سوى أن تثق فيه ، لم يكن لديها شك في أنه سيستفيد من سرما لتحقيق مصالح خاصة به ، ولكن لم يكن لديها خيار ، فهم ما زالوا على مقربة من مانوس ولا تستطيع المجازفة بأن تتركه يغضي بسرها الى رامون فيغاس: كانت مهزومة تماما ، ومن نظرات الانتصار في عينيه ، عرفت أنه يعلم ذلك ، فتنهدت في يأس ، وقالت :

\*اغبرك كل شيء اذا وعدتني بكتمان السر٠\* \*هيا ياهبيبتي كلي آذان صاغية٠٠٠\*

وارتعش صوّت تينا وهي تبدأ قصتها:

"اشتركت في هذه الرهلة متقمصة شفصية أخرى، لأن عمتي، ومي كريستينا دونيللي المقيقية كسرت يدما في اللهظة الأخيرة، وكان علي أن أحل معلها هتى لا نفضب سير هارفي هانيمان، عالم النبات الذي كان يعقد أمالا عريضة على النتائج التي ستعود بها من هذه الرهلة لا سيما وانني أنا بدوري عالمة نبات متمرنة، وقد عملت قريبة من عمتي، هتى أنني أعرف تماما ما الذي تبحث عنه، ولا يعرف هذا السر الا عمتي وأنا فقط، ولذلك فانني مضطرة للاهتفاظ بشفصيتي عمتى نهايسة الرهلة، لأن السيحد فيفاس سيعيدني اذا

عرف الحقيقة، ولذلك أرجوك ياسيد برانستون أن تحتفظ بما صارحتك به لنفسك، ان وجودي هنا ضروري، وتنكري لن يضير أي شخص، أرجوك أن تعدني بألا يعيدوني من حيث جئت، •

ألقى برأسه الى الخلف، وانطلق ضاحكا وضرب على ركبتيه وقال:

"هل هذا هو كل شيء؟ تمخض الجبل فولد فأراء كنت أعتقد أنك على الاقل هاربة هن جريمة ها ٠٠٠ ساحتفظ بسرك فلا تقلقي وسأكون حارسك طوال الرحلة وهذا يسعدني جداً،"

وليؤكد سعادته، جذب ذراعه حولها محتضنا، ومن الركن الضيق الذي وجدت تينا نفسها فيه، رأت فيغاس يستدير غاضبا وانقذت نفسها من ذراعي ثيو وقالت:

"سيد برانستون، اذا كررت هذا التصرف مرة أخرى، فساخبر الجميع القصة كلها بنفسى!"

ومن الوميض الذي لمع في عينيها الخضراوين، أيقن أنها تعني كل كلمة تقولها، فقرر أن يعيد الهدوء الى الموقف، سحب ذراعه من حول كتفها، وقال بلهجة البرىء المظلوم:

"حسنا ياعزيزتي سأفعل ما تريدين، لم يحدث أي ضرر،"

استلقت في مقعدها ، وأغمضت عينيها ، تاركة اليأس الذي كانت تشعر به يغمرها : هل حقاً لم يحدث أي ضرر ؟

ولسبب ما لاحقت في خيالها نظرة رامون فيفاس الغاضبة، وكأنها تكذب هذه الكلمات!

## ع - المواجهة ا

كان الغروب قد بدأ يلقى ظلاله الأولى، عندما وصلوا الى ثيوبوروكوارا، أول استراحة لهم في رحلتهم، وكان الزورق المحلق قد سار بهم بسرعة هائلة بفضل القيادة الماهرة للكابتن جوزيف روجرز، الذي نجح في عبور المنحدرات الهائلة، والمناطق التي امتلأت بالحشائش التي تغلق أمامهم أبواب النهر، حتى وصل بهم الى استراحتهم الأولى،

وبمجرد أن ارتفع صوت أزيز المحرك وهو يتوقف، تدافع الجميع للخروج من الزورق في لهفة تخلصاً من الجو الخانق الحار الذي عانوا منه طوال الساعات الأخيرة من الرحلة،

وقفت تينا على سياج الزورق، وجاهدت لاستنشاق بعض النسمات، ونظرت حولها، كُان المكان متسعا، اختاره رامون فيغاس بنفسه في احدى رحلاته السابقة، وقد أحاطت به الأدغال من جهات ثلاث، وعادت بها رائحة النبات، ونسيم الأدغال، والمناظر المألوفة، الى الماضي، ووقفت مترددة، عازفة عن ترك الزورق الذي شعرت فيه بالأمان، حتى استدعى الامر صرفة آمرة من رامون فيغاس لتخرجها من خوفها،

"تحركي بسرعة يا أنسة، سنكون في انتظار الطعام

بعد نصف ساعة٠٠

وقفزت من مكانها، وقد احمر وجهها، وجميع من حولها يبدو عليهم الرضى بما انيط بهم من أعمال، والمكان حولها يموج بالعمل، أما هي فلم تكن تعرف كيف تعد الطعام، أو حتى نوعية هذا الطعام الذي يجب أن تصنعه، ولم تكن تتصور أبدا أنها ستسعد بسماع صوت برانستون قريبا منها، مثلما حدث الآن عندما سمعت صوته، فقد قفزت لمواجهته بارتياح واضح،

قال لها عارضا خدماته:

"سأشعل النيران، بينما تجمعين أنت الأطبأق وأدوات الطهي ستجدينها جميعا في هذه الكومة هناك!"

"هل تعرفين كيف تصنعين البوردج والقهوة؟"

"بوردج وقهوة؟ هل هذا هو كل شيء؟"

من المساء فقط، ولكن لا تنتظري هذه الرفاهية كل يوم يادميتي، سوف نعيش على الارض، بضعة أسابيع قادمة • وهذا معناه أننا سنأكل بعض الحيوانات، وذيل التمساح المسلوق، أو الأسماك الوحشية • "

وأطلق ضحكة ساخرة واستطرد:

\*كلّ ما أستطيع أن أعدك به، انني لن أتركك تأكلين طعام الوطنيين هنا المصنوع من الديدان والثعابين! خلال أي يوم من أيام الرحلة • "

وشعرت تينا بالارتياح بعد أن استطاعت خلال نصف ساعة وشعرت تينا بالارتياح بعد أن استطاعت خلال نصف ساعة من العمل السريع المكثف، أن تنتهي من اعداد الطعام، وألقت نظرة أخيرة على القدر الموضوع فوق نيران المعسكر، ثم راجعت عدد الاطباق لتتأكد من وجود العدد الكافي لكل هؤلاء السرجال الذي انتهاوا الان من اعتداد المعسكر، وبدا

المكان ساحرا على أضواء النيران، والمصابيع التي أحضرها الرجال لاستعمالها في مناطق عملهم، حيث كانوا يعملون، تنفيذا لأوامر رامون فيفاس بتنظيف الأرض من أي حشرات تتناثر حولهم، واقامة الاسرة المعلقة بين الشجر ليناموا عليها،

وحاولت تينا أن تبعد عن ذهنها الساعات الطويلة التي ستقضيها فوق سريرها المعلق منتظرة أخطاراً داهمة لا تعرف عنها شيئا • وركزت تفكيرها في العمل الذي تقوم به، قائلة لنفسها انها يجب أن تعيش الحياة لحظة بلحظة •

وضاعت كل مخاوفها، عندما أحاطت بها قبيلة من الرجال الجائعين، طالبين الطعام، وبسرعة، ملأت الأطباق بالبوردج والأكواب بالقهوة ذات الرائحة الشهية، وفي لحظات كانت نيران المعسكر قد أحيطت بدائرة من الرجال يتحدثون في كل شيء، مسرورين بهذه الوجبة البسيطة الشهية.

وكانت أنيزغارسيا تجلس قرب رامون فيفاس، أما تينا فقد أخذت طبقها واقتربت من المجموعة لتجد برانستون حجز لها مكانا بجواره، فاتجهت نحوه، وقد اعجبها انه اختار مكانا بعيدا عن الباقين، برغم أنها كانت راغبة في صحبته، ويبدو أن انيز أيضا شعرت بالارتياح لبعدهم عنها، فعندما القت تينا عليها نظرة سريعة، لمحت بريق الانتصار، والرضى الخبيث، واضحا في ابتسامتها، وأشاحت تينا بوجهها الخبيث، واضحا في ابتسامتها، وأشاحت تينا بوجهها عداد الطعام، بينما أنيز غارسيا تلمع بالراحة والنظافة، اعداد الطعام، بينما أنيز غارسيا تلمع بالراحة والنظافة، وهي تأكل بشهية من الطعام الذي بذلت الجهد والفرق في اعداده، وشعرت تينا بالظلم، فمهما كان العمل الذي كلفت به انيز، فانه بلا شك لا يستدعي منها القيام بأي مجهود، فها انيز، فانه بلا شك لا يستدعي منها القيام بأي مجهود، فها

ارتفع صوت جوك سوندرز الاسكتلندي مخاطبا القائد: "هل انت راض عن الرحلة التي قطعناها ياسيد؟ هل سنبقى هنا لنبدأ في دراسة مشاريعنا أم سنتحرك غدا؟"

وصمت الجميع انتظارا لرد رامون فيفاس الذي قطع محادثته مم جوزيف روجرز ليرد على سوندرز:

"كان هذا ما أناقشه مع جوزيف روجرز وقررنا ألا نبقى هنا مدة أطول من الضروري، خاصة وأننا جميعا نشعر براحة أكثر عندما نعبر دوامات سانغابريل الرهيبة ونتركها وراءنا • "

وردد فيلكش كريللي الكلمة متسائلا:

"هل مي رهيبة بالفعل؟"

"نعم، أنها تبدأ بعد أميال قليلة من هنا، وخطورتها في أنها تمدد مسافة طويلة، فهي تسعة عشر دوامة سريعة رهيبة، وعندما يضيق نهر النيغرو، ويمتلىء بالصخور الضخمة والحادة تتناثر هذه الدوامات بينها، وهي ليست أخطر ما سنقابله في طريقنا، فهناك ما هو أخطر منها ينتظرنا في نهر أورينوكو، لكنها تمثل العقبة الخطيرة الأولى في رحلتنا، وهي تتحدى شجاعة كل فرد هنا،"

ورفع يده طالبا الصمت من الجميع

وبطريقة تلقائية، شعرت تينا بالتوتر، فخلال الصبت سمعت صوتا كأنه هدير الرعد يرتفع فوق الاشجار العملاقة، وعرفت الصوت، انه اندفاع المياه الرهيب وتوقف قلبها عن الخفقان، ترى، ما هي المخاطر التي يمثلها هذا الصوت؟ قالت اندز:

"لكننا سنكون في أمان طبعا ونحن في الزورق يارامون؟" وتعلقت عيناها بوجهه وهي تنتظر الجواب، وبقي فهه صارما، لكنه وضع يده على يدها وضغط عليها مطمئنا ثم قال: "أعتقد أن جوزيف يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال أكثر هني، مصيرنا مرهون بمهارته وحكمته!"

وتحرك جوزيف قلقاء وعيناه تلمعان وهما تحومان حول دائرة الوجوه القلقة:

"قد ينقلب بنا الزورق وسط الدوامات، وسوف تكون الصفور وبقايا الجزر الخطرة خطرا رهيبا اذا سقطت فوقنا، وهذا خطر يقلقني ولكن أنا متأكد اننا سننجح،"

وأشاع شعوره بالثقة ارتياحا بين الجميع، واستراح جسد تينا المتوتر، وبطريقة غريبة استطاع روجرز بصوته الواثق الهادىء المتفائل أن يجعل كلا منهم يشعر بأن هذه الكوارث التي تحدثوا عنها، لن تحدث ابدأ،

وبدأت الأحاديث تستقطع أثناء تناول الطعام، فقد كان الرجال مرهقين وبدأوا ينسحبون واحدا بعد الآخر الى أسرتهم لينالوا أكبر قسط من الراحة قبل اليوم التالى الذي ينتظرون فيه الكثير من الاحداث، حتى لم يبق غير رامون ومعه انيز، وبرنستون مع تينا يواجهون بعضهم البعض عبر النيران، وتجاهل برانستون أعراض التعب والارهاق التي بدت واضحة على وجهها، وحاجتها الشديدة الى النوم، حتى أن رأسها كاد يسقط على صدرها أكثر من مرة، وأصر على أن يواصل احاديثه وبينما كانت هي تفكر في أكوام الأطباق والاواني التي كان عليها أن تنظفها قبل النوم، كان برانستون ما زال مصرا على أن يستمر في استعراض مغامراته وتجاربه في رحلاته المختلفة، وأصبح متعذرا على تينا أن تفتح عينيها، ويبدو أن السيد رامون كان مشغولا عن رفيقته بملاحظة برانستون وتينا، لدرجة أن صوته عندما تسلل عبر المسافة التي تفصلهما ارتعدت، وكان سهما جيد التصويب انطلق اليها،

"يا أنسة هل يجب أن أذكرك بأن هليك عملا يجب أن تؤديه؟" وقفزت بطريقة لا أرادية عندها سمعت صوته الآمر، لكن الارماق منعها من أن تجيب فورا، وفرت لعظات قبل أن تجمع أفكارها لترد، ولكن وبطريقة مستاءة، تولى ثيو الرد:

اساعدها، فأنا أن أسمع لتينا بأن تقوم بكل هذا العمل

وبوجه متجهم أشار الى أكوام الأطباق والأوانى المتناثرة، وبعينين ضيقتين مصوبتين بكل اصرار الى برانستون، قال رامون:

"يبدو أنك لم تسمع ما قلت يا برانستون، لقد أصدرت أمرا مشددا، بأن على كل قرد منا أن يقوم بواجباته بنفسه، قلت انني لن أحمل معي سياحاً هل تذكر؟ انني أعني ما أقول، ان لدي الآنسة دونيللي وقتا كافيا للقيام بأعمالها، ولكن بما أنها تفضل قضاء الوقت في الثرثرة معك، فعليها أن تتحمل ذلك،"

واسود وجه برانستون غضباء وارتعدت تينا وهي تراه وقد الحكم قبضته وكأنه يستعد للهجوم على الرجل! وهمست مسعة:

"ارجوك ياثيو ، ، ، انا لا أحتاج الى مساعدتك، الحقيقة أنني مصرة على القيام بواجباتي بنفسي!"

ورفعت رأسها ناظرة الى انيز التي لم تكن تخفي سرورها لما تشاهده وقالت:

"يكفي وجود شخص واحد مدلل في الرحلة ا

وذهّات أنيز لهذا النقد، وقبل أن ترد بادر فيغاس الى التدخل وقال:

•يبدو أن دونيالي متعبــة، وبمـا أنــه مــن الســهــل اثــارة

غضبها حتى في الظروف العادية ، فمن الأفضل يا انيز - أنت والسيد برانستون - أن تأويا الى فراشكما الآن ·

ونقل بصره بينها وبين برانستون، ومع أن كلامه كان يبدو وكأنه طلب، الا أن لهجته كانت كالامر الصارم وبادرت انيز باطاعة أمره فقالت:

"حسنا، ايها العزيز رامون ١٠٠

وأحنت رأسها نحوه، وهمست بجملة ناعمة باللغة الاسبانية:

"طابت ليلتك كارامورو."

ولاح شبح ابتسامة رقيقة على فم رامون المتوتر، لكنه عندما استدار ليواجه برانستون، كان تعبير وجهه قاسيا كالحجر،

"وأنت يابرانستون؟

وتكهرب الجو وواحدهما يواجه الآخر في صمت وانهمر العرق غزيرا يغرق وجه تينا وهي ترى عيونهما تلتقي في تحد، ولم تعد تحتمل الانفعال أكثر من ذلك فهمست:

"أرجوك ياثيو ١٠٠ افعل ما طلبه منك!"

وغضب ثيو، وألقى نظرة تغيض بالكراهية على رامون، ثم استدار على عقبيه وتركهما وحدهما

\* \* \*

كانت يدا تينا ترتعشان وهي تجمع الأطباق، وكان فيغاس يقف في الظلام، خارج مجال الضوء الذي ينسعت من

المصابيح الصغيرة، وهو يراقبها وكان الموت أفضل عندها، من أن يرى تعاستها وضعفها يعد ما حدث،

ولم تصدق نفسها وهي تستمع الى صوته الذي يفيض بالرقة، فليس هذا أبدا هو صوت هذا الرجل القاسي، قال: "يا أنسة يبدو عليك الارهاق، دعيني أساعدك،"

ومنعتها المفاجأة من الكلام، وحتى عندما امتدت يده السمراء القوية لتأخذ الطبق من يديها المرتعشتين، بقيت لا تصدق نفسها، وظلت وهي مبعدة رأسها، بشعرها الذهبي المرفوع الى أعلى، تعمل وهو الى جانبها، حتى انتهى تنظيف آخر طبق دون أن تنطق بحرف واحد، أو تلقي نظرة اليه، ثم استدارت لتذهب، وامتدت يده لتقبض على ذراعها بقوة والتقت عيناها المتساءلتان بنظراته الرقيقة وسألها:

·آنسة دونيللي، هل تغفرين لي؟"

ما الذي أغفره لك يا سيد؟"

"هذا العقاب طبعا! لقد استثارتني طريقتك الانكليزية المتعالية، فوضعت على كتفيك الرقيقتين هذا الحمل الثقيل!" وتوقفت أنفاسها بتأثير هذا السحر غير المتوقع الذي يصدر هنه، وعندما ابتسم، شعرت بشيء ما في داخلها يدفع قلبها بسرعة الى الاحساس بجاذبيته، وشعرت فجأة بالاضطراب، وبأنها مفعمة باحاسيس حارة تتدفق من تأثير لمسة أصابعه على ذراعها، ولم يكن هو يشعر أبدا بهذا التأثير الفطير الذي يحدثه في نفسها، كانت نظراته الآن كنظرات طفل صغير بريء يطلب الغفران، فقد فجأة سلطته، أصبحت لمساته بريء يطلب الغفران، فقد فجأة سلطته، أصبحت لمساته رقيقة وحانية، كما تكون لمسات القوي عندما يحنو على الضعيف،

لكن تينا كانت تشعر أن قوتــه هــائلــة، يجب أن تــهــرب

منها كما تهرب من كل خطر مجهول، فتخلصت من قبضته، وأخذت تخطو الى الوراء بسرعة، حتى انتهى الطريق بشجرة ضخمة، فنظرت حولها يائسة تبحث عن طريق للهرب، بينما تحرك هو اليها وسحابة من الدهشة الحقيقية تغطني وجهه، وقال لها بهدوء:

"هذه هي المرة الثانية التي تهربين فيها بعيدا عني يا آنسة، ما الذي يضايقك مني؟"

كانا قد تمركا بعيدا عن مجال الضوء، ولذلك انحنى عليها ليتأمل جيدا هذا الحزن الثقيل الذي يلقى ظلاله على وجهها الأبيض وعندما اقترب منها ضغطت على جذع الشجرة الضخم، وكأنها تنحت في كتلتها الصلبة طريقا للهرب، ولكن، ليس هناك مهرب من نظراته الفاحصة، وحتى هذا الظلام الأسطوري الكثيف، في الليل الاستوائي، لم يستطع أن يخفي الفوف والرعب من عينيها الواسعتين،

•هل أنت خائفة مني؟•

وصدمتها لهجته، وسارعت الى الانكار:

"لا طبعا لا ٠٠

اقترب منها ووضع يديه القويتين على كتفيها فشعرت بالنار تندلع في جسمها من لمسته، خلال القميص الخفيف الذي ترتديه، بينما الانفعال يدفعها الى الحذر،

"اذَنْ لماذا أشعر كلما نظرت الي كما لو ان أحد الحيوانات الأسطورية ظهر لطفل في أحلامه الماذا تعكس عيناك كل هذا الخوف؟ مازلت الى الآن تريدين انكار هذه الحقيقة . "

نظرت اليه بجزع وفجأة سألها وقد اكتأب وجهه:

<sup>&</sup>quot;كم تبلغين من العمر؟"

<sup>&</sup>quot;هذا ليس من شأنك يا سيد • "

"أنت مخطئة، فهذا من صميم عملي، يجب أن أعرف أذا كان من يرحل معي خبيرا في الرعلات أم لا وأنت يا أنسة دونيللي، لا يبدو أنك في سن تسمع لك بالذهاب عتى الآن الى أكثر من صفوف المدرسة "

كان يتحدث بقوة، لكن نظراته عكست عدم تأكده مما يقول، وألقت تينا برأسها الى المفلف، ونظرت اليه بترقع بارد، ثم قالت:

وشمرت بالثقة، فقد كان كلامها صادقا وتابعت كلامها لتزيد من اقناعه:

"أعتقد انه ينبغي أن أحمل كلامك عن سني على محمل المجاملة، ولكن، أرجوك"

احتد صوتها ؛ في محاولة للدفاع عن نفسها ؛ والهجوم على ثقته الهائلة في نفسه:

لا تماول أن تقوم بتجاربك لتؤثر على بسعرك اللاتيني، فسوف تجدني محصنة ضده تماما، وأقترح عليك،،،"

وهنا تحولت لهجتها ألى البرود الكامل لتنهي كلامها:
اذا كنت تشعر بأنك في حاجة دائمة ألى وجود المنصر
النسائي معك، فيجب أن تركز جهودك على الأنسة أنيز
وحدها،،

اصفر وجهه، وان لم يظهر شحوبه في الظلام، ولكن ضغط أصابعه على كتفيها عكس الغضب الذي يموج في نفسه، بينما تحملت هي الالم وكأنه عقاب على وقاحتها وأغمضت عينيها، وهي تمنع نفسها يصعوبة من اطلاق صرفة تحطم

بها السكون الذي يحيط بهما ٠٠٠

كانت تعرف أنه أذا تكلم، فسوف تكون كلماته كلها شتائم ولعنات ولكن كان أسهل أن تحتمل احتقاره، من أن تدعه يكتشف مبلغ الاضطراب الذي يثيره في كيانها و فان رجلا قبله لم يكن له هذا القدر من الجاذبية التي تحسه نحو رامون فيغاس سبق لها الفروج مع بعض الرجال، ولكن لم يكن لأي منهم أي تأثير عليها أذا قورن بهذه المشاعر التي تنتابها بمجرد أن يلمسها و

وارتعدت، وعندما تكلم، تداعي قلبها حزنا وألما لهذه الهزيمة البادية في كلماته القاسية:

"يا آنسة، الله القنعتني، لم يعد مظهر شبابك الفادع يقلقني، ان لسانك الحاد كفيل بتهيئة الحماية الكاملة لك، ولن يعاني من أي مشكلة مع أحد من الرجال، واذا كنت قد سافرت كثيرا فاعتقد أنه لم يعد عندي شك في أنك ستحسنين التصرف، واعتقد انك لن تجدي في كلامي لك أي مديح او تملق، ولتكوني على ثقة من أني أنفذ ملاحظاتك بكل دقة، وأعدك بأنك لن تشعري بعد اليوم بأنني شخص جذاب،"

ثم تركها واختفى في الظلام، وعندما استلقت في سريرها المعلق، وقد التفت حولها شبكة من القماش الخفيف تحميها من البعوض، لم تكن تفكر الا في شخص واحد: رامون فيفاس، الرجل الذي يخفي وراء قسوته كل هذه الرقة وهذا الحنان، ولمساته التي أشعلت نيرانا في عواطفها ما تصورت يوما أنها ستوقظها بكل هذا المنف، هذه العواطف التي يجب أن تختفي تماما قبل ان تصبح موضعا للسخرية، سواء من رامون نفسه أو من انيز، التي سيسعدها أن تعرف هذه الحقيقة، مسهما حدث، يجب أن تستعد دائما عن

طريق فيفاس، اذا أرادت أن تعتفظ لنفسها بهذا الوقار الذي تتظاهر به •

في اليوم الثاني شعر اغضاء الفريق بشوق لبداية المرحلة الثانية من رحلتهم، ولم تكن تينا في حاجة لمن يدعوها الى اليقظة، والى ترك هذا السرير المعلق، بعد ليلة أخرى من النوم المتقطع، الذي صاحبه اعتقادها بأن العمل، أي عمل، هو راحة بالنسبة اليها، ولذلك، فعندما استيقظ الجميع فوجئوا بهذه الرائحة الجميلة للقووة، وبرغم أن شهيتهم كانت أقل من الأمس، الا أنهم رحبوا بحرارة بهذه الأطباق الشهية من البوردج،،

وأمثلات بالفُخْر لمبارات الاعجاب التي اعدقوها عليها، المتداحا لطعامها الشهى، وهم الذين كانوا في دهشة من ميلها الى الوحدة، مع أنهم ما زالوا يرحبون بها لتنضم الى هذه المجموعة التي توطدت بين أفرادها روح الصداقة والألفة،

لقد أصبحت معروفة بينهم الآن باسم "العروس الثلجية" وهو تعبير من كثير من التعبيرات والملاحظات التي تعبر عن رأي الرجال فيها، والتي كانت تستمع اليها في ألم، في بداية الأمر فكرت في أنه ان تهمها ما يساورهم من ظنون فهم مجرد مجموعة من الأفراد ان تراهم مرة أخرى بعد نهاية الرحلة، ولكنها الآن تشعر بأنها ضائعة، غير مرغوب فيها، وبأنها وحيدة تماما، ومع أنها كانت تعرف أنها هي التي مقملت كل هذا، وأن الفطأ خطأها هي، فهي التي رقضت كل صداقة عرضت عليها، ولكن ذلك لم يحل دون أن تشعر بالالم وقسوة الوحدة،

وبعد القطور، خلا المكان مسرة أخسري تمامياء ولهم يعسد

هناك أثر يدل على أن القوم كانوا فيه والمعدات القليلة التي أنزلوها من القارب عادت مرة أخرى اليه، وبدأ زورقهم الطائر في الانزلاق الى الماء وهم في داخله، وساد الصمت تماما، واختنقت الأصوات في صدورهم، بمجرد دخول الكابتن روجر الى غرفة القيادة، وتشبثت تينا بذراع مقعدها وهي تشعر بأصوات المحركات ترتفع، وكانت كل لحظة تحمل معها خوفا بأصوات المحركات ترتفع، وكانت كل لحظة تحمل معها خوفا جديدا، وشكوكا متزايدة حول الأخطار المحتملة لكنها تنفست بأرتياح، وارتخى جسدها عندها استقر المركب مرة أخرى في بأرتياح، وسمعت صوت هديره!

وشعرت بكل متاعبها تثقل كاهلها، وتحت وطأة أعصابها المتوترة، والنوم الذي قاطعها في الليالى السابقة، سقط رأسها على ظهر المقعد وهي تراقب الاحراج التي لا تنتهي، هتى أصبحت كتلة خضراء بلا نهاية، وصمت الجميع، وهم يتصورون الاخطار التي سيواجهونها بعد ساعات قليلة، فعندما يقام المعسكر، يكون لكل منهم عمل كاف يشغله، أما الآن فليس هناك ما يفعلونه سوى الانتظار،

وتحولت أفكارها الى عمتها، كانت تعرف أنها تنوي أن تتابع تقدم البعثة يوميا على خريطتها، فقد حفظت خطة سيرهم عن ظهر قلب، وشعرت تينا بالحرارة وهي تحس بأنه بالرغم من البعد عنها، فأن عمتها معها في كل خطوة تخطوها في رحلتها،

وكانت الأيام الأخيرة التي سبقت رحيلها ثم وصولها الى مانوس مشحونة بالقلق، لدرجة أنها لم تستطع أن تستوعب كل التعليمات التي كانت عمتها توجهها اليها، وكان الخوف يشغلها حتى أنها لم تعرف حقيقة ما تحتويه هذه التعليمات، لكنها الآن وهسي تسير فعلا في قللب الأمازون، في

اتجاه مفاطر "كازيكوير"، بدأت الذكريات تضغط عليها • • فأعلقت عينيها في محاولة لاستغادة ما قالته لها عمتها، وشيئا فشيئا بدأت الصور تتداعى في مخيلتها، حتى استطاعت وبالتدريج أن تسترجع كل ما قيل لها:

"وصلت إلى كيو وبطريقة غير معقولة، ومن بين ألاف الأميال من الكروم الكثيفة اشاعة تقول أنه في مكان ما في أعالى نهر أورينوكو يعيش واحد من المواطنين الذين لم يتلقوا أي قسط من التعليم، ويعرف بأنه أحد أطباء الأعشاب، وانه يعالج المرضى بمرض النقرس بدواء مصنع من الأعشاب، وبخاصة من نبات "الكاسيا" الذي يطلق عليه المواطنون اسم "سارانغوندين"

كان من الاحلام الخاصة للعلماء، بما فيهم عمتها كريس، أن يعثروا على علاج لواحد من أكثر الأمراض ايلاما للانسان، وهو مرض النقرس، ومع أنهم كانوا يتوقعون اكتشاف هذا النبات، الا أن الامر بالنسبة الى تينا لم يكن يعني أن تبذل جهدا لتعثر على هذا الطبيب، لقد كانت المغامرات والرحلات لا تعني بالنسبة اليها هذه الاهداف التي كانت مهمة بالنسبة لعمتها، او كما كانت بالنسبة الى عائلتها ولكن تينا وجدت فجأة أن فكرة تحقيق الشفاء الانسانية بالعثور على علاج فبأة أن فكرة تحقيق الشفاء الانسانية بالعثور على علاج عينيها لتصبح هدفا مثيرا، وفجأة، وجدت نفسها قلقة على عينيها لتصبح هدفا مثيرا، وفجأة، وجدت نفسها قلقة على الأمراض، وتركز الضوء عليها ليظهر أنانيتها وعدم فهمها الدور الكبير الذي قامت به عائلتها نحو مؤلاء الذين كانوا في حاجة الى المساعدة، وغمرها شعبور بالنخجل من هذه حاجة الى المساعدة، وغمرها شعبور بالنخجل من هذه حاجة الى المساعدة، وغمرها شعبور بالنخجل من هذه

لها أن عائلتها كانت تغضل المغامرات والرحلات على تهيئة الجو العائلي والاستقرار في طغولتها، وكأنها فراشة تحاول الطيران للمرة الاولى! وقد جاهدت للخروج من عقدها الخاصة لتكتشف عائلة جديدة عظيمة، كانت فخورة بهذا الاكتشاف، وشعرت بدافع قوي لأن تتبع خطواتها، وفجأة تبدد كل التعب والارهاق الذي كان ينتابها، عندها فكرت في الفائدة التي ستعود على ألاف المرضى الذين يعانون من الآلام المبرحة،

كانت عمتها كريس تشكو دائما من عدم اهتمامها باكتشاف النباتات، وكانت تستغرب اختفاء هذا النوع من الاهتمام في فرد من أفراد العائلة التي اقترن اسمها بالمفامرات ولكن تينا، أدركت أنها كانت قادرة على هذا العطاء، الذي كان كامنا في نفسها، وربما كان خافيا عنها نتيجة لهذه الطفولة التعسة، ولأحلامها الرهيبة، والحذر الذي كانت تشعر به، ولكنه كان دائما موجودا في باطنها، وأدهشها هذا الاكتشاف: هل هو نوع من الاتصال الروحي؟ هل كانت كريس برغم هذه الأميال التي تفصلها عنها تشجعها لتأخذ الخيط الذي تركته عائلتها، وتتابعه؟ وأثناء البحث عن اجابة لهذا السؤال، تولد تصميم في داخلها، تصميم يحثها على بذل كل جهد للعثور على طبيب الأعشاب،

وتذكرت جيدا، لقد أخبرتها كريس أن هذا الطبيب يعيش مع قبيلة تدعى "جواها ربيوس"، وبما أنه ليس هناك دليل قاطع على حقيقة هذه الاشاعة، فقد كان عليها أن ترجو رامون فيفاس أن يغير من طريقه المرسوم، وارتعدت تينا، عندما فكرت في أنها ستحتاج الى طلب المساعدة من رامون الذي يبدو شديد الغضب منذ ليلة الأمس، وهو يتجاهل وجودها تماما، والدي كانت تصرفات وتعبيرات وجهه

الغاضبة والصارمة مثار تعليق الرجال طوال اليوم، لقد علق فيلكس كريللي على ذلك بأن فيغاش يعيش حالة من القلق، خوفا عليهم من أخطار الدوامات القادمة، لكن تينا كانت تشعر بالذنب والمسؤولية عن هذه الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها منذ الصباح، وكانت في حاجة شديدة الى الشجاعة للتقرب اليه، ولكنها كانت متأكدة أنها ستقدم على ذلك اذا ما واتتها الفرصة، فان الكرامة الجريحة يجب الا تقف حائلا أمام خير الانسانية،

والقى برانستون بجسمه الضخم على المقعد المجاور لها: وقال:

"هل بدأت تشعرين بالخوف يا دميتي، انك تبدين كما لو كنت في انتظار كارثة،"

والقى بيده الخشنة المغطاة بالشعر الأسود الكثيف على كتفها ، وواصل كلامه:

ولا تدعي تهديدات رامون تخيفك أو تضايقك، فانا هنا يا عزيزتي٠٠

واستعادت تينا وعيها، تاركة خططها وأفكارها، وكانت نظراتها اليه نظرة المذهول الذي لا يعرف شيئا، ولم تفهم السبب الذي من أجله يحاول اعادة الطمأنينة اليها الا في لحظة التفاتها الى جانب الزورق، ورؤيتها للنشاط المتزايد حولها، لقد عاشت طوال الساعات السابقة ونظراتها معلقة بهذه الكروم التي تمتد الى ما لا نهاية في بعض الأحيان كانت قريبة لدرجة أنها تستطيع لو مدت يدها أن تصل اليها، وفي أحيان أخرى كان النهر يتسع حتى أنها لا ترى أي ظل أخضر على الاطلاق، ولكن، في كل الأحوال، سواء كان النهر متسعا او ضيقا، فقد كان يجري في هدوء خاصل، متجها

بهم ألى هدفهم، أما ألآن، فقد نظرت حولها مضطرة، لترى
المقلق يسيطر على كل الوجوه حولها حتى على هذا الوجه
المقاسي، وجه كارامورور، فقد كانوا يقتربون بسرعة من
منطقة الدوامات الرهيبة، وملا الرعب عينيها وهي تنظر بعيدا
الى النهر الذي تحول الى كتلة من الزبد الأبيض تهدر مندفعة
في طريقها بين حافتين من الصفور الحادة كالموسى، أو كتل
الصفر الفخم الرهيب التي تعترض طريق الأمواج الرهيبة
المسفر الفخم الرهيب التي تعترض طريق الأمواج الرهيبة
التي ترتفع ثلاثة أمتار وأربعة لتصطدم بالصفور في عنف
وتعود لتصطدم بزورقهم وكأنها تسلمهم من عائق في النهر
الى أشر، ولم تتصور تينا أبدا أن زورقهم المسكين يمكن أن
ينجو من هذه المياه الرهيبة، وتضاعفت مخاوفها عندما
القدم القارب الصفير أول كتلة من المياه المندفعة والتي

وفجأة، توقفت أصوات المحرك، وقبل أن يتكلم احدى المتز الزورق هزة قوية، جملتهم جميعا يترنحون فوق كراسيهم قبل أن يتوقف تماما، وكأنه قد سقط بين براثن شلال خطر، والغريب أن أحدا لم ينطق بكلمة، ولم يصدر عنهم أي صوت، وانها أمسكوا جميعا بمقاعدهم، وتعلقت أنظارهم بجوزيف روجرز وفيفاس، وهما في غرفة القيادة يجاهدان حتى لا ينقلب بهم الزورق، وبعد ثوان طويلة من الانزعاج، بدأ صوت المحرك يعود الى الحياة، وعاد هديره يرتفع بهم فوق زبد

وعندما شعر الهمارة بان الطريق أصبح واضحا أمامهم الآن، أدركوا أنهم تجاوزوا فعلا دوامات سنفابريل وراعمم، فاندفعوا جميعا الى غرفة القيادة ليقدموا التهاني الحارة الى جوزيسف روجرز اللذي وقلف سلمليلدا الآن وملعلة راملون

فيغاس، الذي بدا مرتاهاً٠

وقامت تينا بحركة لتشاركهم التهنئة، وتبلغهم شكرها واعجابها بهذه الطريقة التي استطاع بها الرجلان أن يعبرا ما تصورت أنه المستحيل، لكن ثيو برانستون مد يده ليمنعها، وعبر صوته عن الغيرة والحقد وهو يقول:

·انت أيضًا تخضعين لسمر هذا البرازيلي· "

ولم يذكر أبدا ما هدت بالامس، وتصورت تينا أنه قرر تجاهله، لكنها عرفت الآن أنه لم ينس أبدا، وأنه أغلق قلبه على ذروة الحقد والكراهيسة، للسرجل السدي أجبسره عسلى الانسحاب!

وتمتمت وقد ارتفعت الدماء الى وجهها:

'لست أدري ماذا تقصد·'

"اذن سأقول لك بكل وضوح • "

قائها بصوت ساخر، وأدار لسانه حول شفتيه المكتنزتين كالصياد عندما يواجه فريسته التي لا حول لها ولا قوة، لدرجة أنها ارتمدت من الخوف:

"هي المستقبل، أتوقع منك أن تعامليني بطريقة تجعل رامون وعصابته يعتقدون أننا أكثر من أصدقاء ا"

وامتقع وجهه غضباء عندما لاحظ أنها تستعد للاعتراض، فاهتد صوته قسوة وقال مهددا:

"اذا لم تخضمي لهذا الاتفاق، فان أتردد أبدا في اعلان حقيقتك أمام فيفاس انك زائفة، وغشاشة ومعتالة صفيرة،"

ورفعت تينا رأسها، ولم يبد على صوتها أي دليل على الاضطراب الذي تعانيه، وقالت:

 معتاد على التجسس على الناس، ولكن ما رأيك اذا طلبت اليك أن تقوم الآن وتفعل ما يحلو لك؟ ما الذي أخاف منه الآن؟ لقد أبحرنا بعيدا، وليس هناك طريق للعودة الآن، ولا أظن أن رامون فيغاس يغامر بالعودة بي فوق الدوامات الرهيبة، خصوصا اذا عرف أن بقائي معكم هو في الواقع عقوبة لي، أشد من العودة!

وضيق برانستون عينيه وهو ينظر اليها ، بينما واصلت هي المقاومة:

"وما رأيك في صورتك أنت في نظر الباقين عندما يعرفون أنك تبتزني وتهددني؟"

وألقت بسهمها الأخير، مستطردة:

"سيبعدونك عن أية رحلة طوال حياتك، خاصة عندما يصبح عملك هذا معروفا من الجميع."

"أنت تعزمين يا دميتي، لماذا لا تعترفين بالهزيمة وتخضعين لشروطي؟ لن تتحملي أبدا أن يشك رامون في حقيقة شخصيتك، في كل حال، انا لا أطلب منك أكثر من أن تسعديني بصحبتك، وابتسامة أو اثنتين فما المانع من قبول هذه الرغبة، كثيرات من السيدات يتمنين ذلك؟"

وبينما كان هو يمجد نفسه، كانت تينا تحاول جمع أفكارها المشوشة ا انها تكره الرجل وتشمئز لمجرد لمسة هنه، ولكن اذا كان كل ما يطلبه منها هو مجرد الصداقة، فمن الغباء أن ترفض ذلك، وأخذت تذكر نفسها، كيف كان وجوده بالامس معها مفيدالها، وربما احتاجت اليه والى خبرته خلال الاسابيع القادمة في قلب الأدغال، حتى يمكنها أن تتجنب الأخطاء، وأن تستمر دون أن يظهر منها ما يفضح عدم خبرتها، والأهم من ذلك، يجب أن يظهر منها ما يفضح عدم خبرتها، والأهم

رامون فيغاس بمساعدتها في العثور على طبيب الأعشاب، اذا عرف حقيقة شخصيتها المزيفة، وأيضا فان الدوافع الجديدة التي ولدت في نفسها أخيرا ليست كافية كي تطرد مخاوفها تماما، وعلى ذلك فان صحبة ثيو برانستون برغم من أنها لا ترحب بها قد تكون خيرا في بعض الأحوال، واتخذت قرارها، وشعرت بأنها في حاجة الى شيء من الدبلوماسية كي تتحدث اليه، ابتسمت وقالت:

وأضافت بعنف، عندما لاحظت ابتسامة الانتصار على وجهه، ومحاولته للامساك بيدها:

سيد برانستون، ليس في نيتي اطلاقا أن أسمح لك بان تأخذ حريتك في التصرف معي، يجب أن تذكر ذلك جيداً،"

وأحنت رأسها موافقة، أن كل أعضاء البعثة رفعوا الكلفة في ما بينهم، حتى رامون صار يتعامل معهم بالطريقة نفسها، ويناديهم جميعا باسمهم، ما عداها هي، فقد كان تصرفها البعيد عن التجاوب مع المجموعة لا يشجع أحدا على الاقتراب منها، بل بالعكس، كان يسبب لهم الاضطراب،

وفجأة سمعت صوت الآنسة انيز، فرفعت رأسها بسرعة، لتراها واقفة تنظر اليها، وبجوارها رامون فيغاس،

قالت انيز بلهجة هازئة:

ما رأيك يارامون ألا يبدو عليهما الانسجام؟ ان تكون مفاجأة او أننا انهينا هذه الرحلة بحفلة زفاف.

وأطلبق ثيبو ضُحكة ماخبة، وانحنس ليمسك بسيد

تينا • ويضغط عليها • فشعرت بالغضب، واضطرت الى الصمت، والى احتمال نظرة التجاهل الباردة التي ألقاها عليها رامون وهو يقول:

"هل شعرت بأية متاعب ونحن نعبر الدوامات؟ أرجو ألا يكون ذلك قد حدث يا أنسة."

**"طبعا لا ، "** 

كان هذا هو الرد السريع الذي صدر عن ثيو،، وهو يشعر بالثقة وهي بين يديه، مما دعاه الى أن يستطرد:

"ألم أقل أنني وعدت يحمايتها!"

فقال رامون بصوت حزين:

•أنا متأكد انك قمت بواجبك خير قيام • "

فقالت انيز وهي تتعلق بذراع رامون في دلال:

"هيا يا رامون • • يجب ألا نضايق العصفورين العاشقين اكثر من ذلك!"

وفي غضب ظاهر قالت تينا:

"يبدويا أنسة أنيز، أنه من المستحيل أن تقوم صداقة بين المنسين في بلادكم، كما يحدث في بلادنا، فأذا كانت هذه هي الحقيقة، فسأكون من الكرم بحيث أغفر لك ضيق تفكيرك، بدلا من أن يضايقني كلامك!"

وساد جو من الصمت والدهشة، وسمعت ثيو يضحك ضحكة صغيرة مكتومة، ثم استدارت لتواجه الفضب الجامع في عيني فيفاس، كانت تينا تعرف أنها واجهتهما بوقاهة لكنها لم تكن مستعدة للاعتذار لانيز التي دل لون وجهها على مقدار الفضب الذي لحقها من الاهانة، وضغطت تينا على أسنانها وهي تراقب تحركاتها الفاضبة في اتجاه رامون، وكأنها تطلب منه الحماية، وضغط ت على شفتهها بضدة حتى تمنع نفسها من الاندفاع في مواصلة كلماتها المتأثرة وهنا تحدث رامون فيفاس فقال:

\*أنيز: أنا متأكد أن الآنسة دونيللي لا تقصد اهانتك، وستخبرك بذلك بنفسها عندما تعد اعتذارها في وقت آخر.

ولم يستمع الى تينا وهي تقول: مستحيل • لكن تعابير وجهه أصبحت قاسية وجادة، حتى أنها أدارت وجهها بعيدا، وهي تشعر بالتعاطف مع ثيو لموقفه المشابه لموقفها، والذي وقع له في الليلة السابقة •

وهزت رأسها في حركة سفرية، وهو يساعد انيز على المجلوس في مقعدها، ولكن، لقد كان هناك شعور غامض في اعماقها يؤكد نها أن رامون لم يقل كلمته الأخيرة بعد في ما حدث، لكن المؤكد أنه لم يكن أبدا من النوع الذي يسمح لأحد بأن يتجاهل أوامره،

## 0 - لقاء على ضفة النمر

استقر المقام بالجماعة في قاعدة المعسكر التي أقاموها على قلب الأمازون تماما على منطقة كازيكوير وكانت تينا تشعر بمعاناتها تتزايد يوما بعد يوم مع تزايد الأدغال الكثيفة التي أصبحت وهدها كل شيء يحيط بهم عتى أنها تصورت أنه لم يعد هناك شيء في العالم سوى الأدغال المضراء والمياه الراكدة السوداء فالأشجار تتعالى الى السماء وتتشابك قممها العالية لتكون ستارة سوداء تمنع أشعة الشمس من اختراقها على ضفتي النهر عينما الأغصان المنخفضة الكثيفة تتمايل في تتاقل حول جذوع الشجر الشخرة وكأنها عباءة سوداء تخفي وراءها رعبا على وشك الانطلاق،

وكان عليهم أن يبقوا في مكانهم مدة أسبوعين، هتى وكان عليهم أن يبقوا في مكانهم مدة أسبوعين، هتى يتمكن العلماء والجغرافيون من معرفة انواع النباتات والحياة عند قاعدة النهر، وفي هذا الوقت قررت تينا أن تسأل رامون فيغاس أن يسمح لها بتكوين فريق صغير للتوغل في المنطقة، محتا عن طبيب الأعشاب، ولكن، كيف يمكنها أن تسأله؟

منذ المدام الذي وقع بينها وبين انيز، تركها الجميع وهيدة، ماعندا ثينو، ولكنن فسي كنل منزة كاننت عيناهنا تلتقي بعيني رامون، كانت تقرأ فيهما أمرا لها بأن تعتذر الى انيز التي بقيت متعالية في برود، وكانت تعلم أنها يجب أن تحقق طلبه اذا أرادت أن يحقق لها طلبها،

لكن الامر كان يزداد صعوبة كلما فكرت فيه: كيف يمكن لها أن تذل كرامتها أمام امرأة متخصصة في الظهور أمام الرجال في أجمل صورة ممكنة كي تجذبهم، ولكن، كل شيء ممكن في سبيل العلم،

وسنهت لها الفرصة عندما توقف الزورق، فقد كان كل أعضاء البعثة مشغولين في تفريغه من متاعهم ومعداتهم حتى يمكن لجوزيف روجر وبحارته أن يقحصوه ويتأكدوا من سلامته بعد الرهلة الشاقة، ونظرت حولها ورأت انيز تقف وقفة مرسومة تراقب بكسل الحركة التي تدور حولها، ولا هظت تينا أنها تمسك في يدها مبسما طويلا انيقا فيه سيكارة لم تشتعل بعد، وهي تنظر الى الرجال المشغولين، طلبا لمن يشعلها لها، ورسعت تينا ابتسامة على شفتيها، في غمرة انشغال الجميع بتنظيم أمورهم، لم يكن لدى أي واحد منهم لعظة يلقي فيها نظرة الى انيز التي استدارت يائسة وضجرة لتبحث في خيوبها عن علبة كبريت!

وقاومت تينا كبرياءها ومدت يدها بولاعتها اليها وقالت لها ببرود:

• هل يمكن أن أساعدك أ

وحملقت انيز فيها وتراجعت تينا الى الوراء وهي ترى اللهب البرتفالي يعكس هذه الكراهية العميقة في نظرات انيز ، وتنفست تينا في فزع بينما ضعكت انيز ضعكة صفراء وهي تطلق سحابة من الدخان بينهماء وكانت كل ذرة في جسمها تدعوها للفرار بعيسدا عسن المسرأة التسي تركست

مظاهر الكراهية واضحة عليها، وقاومت نفسها بضراوة وهي تتذكر الهدف الذي تسعى اليه، وقالت:

•يا آنسة••

رفعت انيز حاجبيها في دهمة وأجابت:

"نعم؟"

ارتعش صوت تينا وهي تقول:

"انني مدينة لك بالاعتذار • خرجت عن حدودي تماما معك • وأود أن تعرفي أنني أسفة جدا • "

رفعت انیز کتفیها بازدراء، وعدم اهتمام، وعیناها تبحثان بین الرجال لتری ما اذا کان واحد منهم انتهی من عمله وأصبح مستعدا لتسلیتها، لکن الرجال کانوا فی قمة نشاطهم عندئذ استدارت الی تینا وقالت:

"أنسة دونيللي، هل تتصورين أنني أهتم لحظة واحدة بما تقولين؟"

وحدجتها بنظرة احتقاره قبل أن تواصل كلامها:

انني لا أهتم اطلاقا بتفاهات امرأة انكليزية معقدة، خائفة من الحياة ومن الرجال، امرأة باردة تضع نفسها في قوقعة ثلجية، وترتعد كلما وجهت اليها كلمة اعجاب عادية • "

وأطلقت ضحكة عالية تنطق بالاحتقار، أشد في قسوتها من الكلمات المهيئة التي وجهتها الى تينا التي جمعت أصابع يديها في قبضة عندما شعرت بهما ترتعدان، "باردة"، معقدة"، أه لو تعرف أنيز مقدار الحرارة التي في قلبها، اذن لفيرت رأيها في الحال، وضغطت تينا على أسنانها الصغيرة وهي تستعد للمعركة، أنها لم تشعر طوال حياتها بالظلم والاضطهاد كما شعرت بهما منذ بداية هذه الرحلة، لكنها في الطريق اكتشفت وجوها أخرى خفية في طبيعتها

لم تكن تعرفها ، لقد كانت تخفي تحت ستار الوقار الذي حملته سنوات طويلة ، مشاعر فياضة ناعمة ، أنعم من شعرها ، وفي اللحظة التي فتحت فمها لتنطق بالرد على انيز ، ارتفع صوت فيغاس حولهما وبصوت رقيق ، وبطريقة غير عادية ، قال مخاطبا الاثنتين :

"انني سعيد لأني أراكما معا، وقد أصبحتما صديقتين، وتغلبتما على الخلافات بينكما،"

واستدارت الاثنتان معا، كانت عيناه تتجولان بينهماء بنظرة استفسار رقيقة أرسلها الى انيز، بينما نظراته الى تينا ما زالت تحمل الشك واللوم ووجهها مازال مشدودا بالفضب، مما دفعها الى الضغط على أعصابها بسرعة لتزيل كل شك في ذهنه، في هذه اللحظة، مدفوعة بحاسة الانثى، شعرت بأنها يجب أن تنتصر على انيز في هذه اللعبة اذا أرادت ألا تبقى في قائمة رامون السوداء الى الأبد، واستدارت لتبتسم لفريمتها بابتهاج، متجاهلة دهشتها التي قطعت منها الانفاس واتسعت ابتسامتها وهي تقول:

"أعتقد أن الآنسة وأنا قادرتان على تخطي بعض المشكلات الصغيرة بغير تشجيع منك يافيغاس، طبعا نحن صديقتان، وأنا متأكدة أنه عند نهاية الرحلة سنجد بيننا أشياء كثيرة مشتركة أليس كذلك يا انيز؟"

كانت سعيدة وهي تراقب المعركة الدائرة في نفس انيز، قبل أن تتخذ قرارها فقد أدركت الاخيرة أنها سوف تبدو مخطئة في نظر رامون اذا رفضت هذه الصداقة، ومن ثم يجب أن تتغلب على هذا الموقف، حتى لو كانت ترى هذه النظرات الضاحكة الخبيثة في عيني تينا التي تخفيها تحت ستار من الابتسامات الكاذبة،

وبمجهود خارق نجحت في أن تبتسم، ردا على ابتساهات تينا، وأن تطلق ضحكة صغيرة مفرية، استطاعت أن تخدع بها رامون:

"راهون ٠٠ طبعا ندن صديقتان كيف يمكن أن تتصور شيئاً آخر؟"

• في هذه الحالة، هيا لترى كل منكما المكان المخصص لها، قبل أن نجلس للعشاء • •

طوال فترة العشاء، تغيرت أحوال تينا تماما المرة الاولى تسير الامور كما تشتهي، والانتضار الرائع الذي شعرت بأنها قد حققته في مواجهة أنيز أعطاما ثقة قوية للحديث مع الرجال كما لم تجرؤ من قبل وحين جلسوا حول نيران المعسكر، في دائرة واسعة، يأكلون "الكاري" الذي اعده لهم فيلكس كريللي الذي كان مسؤولا عن المطبخ في ذلك المساء، فيلكس كريللي الذي كان مسؤولا عن المطبخ في ذلك المساء، استطاعت أن تشق طريقها وسط الأحاديث الدائرة، بسهولة أدهشت زملاءها الذين كانوا جميعا سعداء بها، ماعدا ثيو الذي كان متضايقا من هذا الانطلاق الجديد منها، والذي يمثل انتقاصا من اهتمامها الخاص به انه لا يستطيع أن يشكو من انتقاصا من اهتمامها قدر ما اعطت الباقين، تجاهلها له فقد أعطته من اهتمامها قدر ما اعطت الباقين، ولكنه كان شعور من يملك شيئا، وفجأة، وجد كثيرين غيره يشاركونه فيه الهديد فيه المناس به المناس وفجأة، وجد كثيرين غيره يشاركونه فيه المناس المن

وقام ثيو، باصطحاب تينا الى سريرها المعلق، ولكن قبل أن تستدير لتتركه، جذبها من كتفيها، واخطرها الى مواجهته، قاومت عنفه بحدة وهي تهتف به:

"ثيو انك تسبب لي الألم • "

واجتاحتها موجة من الخوف، وهي ترى عينيه تلمعان في الظلام، وحاولت التمليص لكنيه انقيض عليها وحياول ان

يطوقها بذراعيه، فانتفضت مذعورة وقالت:

"اياك أن تلمسني ثانية، هل تسمعنى؟ اذا حاولت أن تقترب خطوة واحدة فساصرخ طالبة النجدة!"

"اعتقد أنك تفضلين جذب انتباه هذا الرجل البرازيلي" هل تعتقدين أنني لم ألاحظ الطريقة التي تنظرين بها اليه في اللحظات التي تصورت فيها أن أحدا لا يراقبك والطريقة التي تلمع بها عيناك عندما تلتقيان بنظراته؟"

"لا تكن غبياً، انك تترك لغيالك أن ٠٠٠

وقاطمها بعنف: اذن لماذا كنت تهتمين بكل كلماته وهركاته ؟"

وفكرت بسرعة في أن تجد عدرا وتمتمت:

"ذكرت لي بنفسك أن رامون قد عقد خطبته على انيز ، فلماذا أضيع وقتي مع رجل هو خطيب امراة الغرى؟"

وضاقت عيناه، وترددت ابتسامة على هفتيه ولدهشتها الشديدة، اذا هو يتنهد من أعماقه، ثم راح يضعك بسعادة واضعة:

"ماذا أنت أيتها الشيطانة الصفيرة الماكرة، تفعلين ذلك لتضايقي انيز، انك تكرمينها، وتعاولين العصول على صديقها لتلقينها درساه"

وشعرت بصدمة: ان ثيو وحده في هذا العالم يمكن أن يتصور هذا التصور، ولكن اذا كان ذلك سيبعده عن متابعة ما يحدث بينها وبين فيفاس، فلتدعه يعتقد بصحته وابتلعت ريقها بصموبة، واهنت رأسها بالموافقة، وشعرت براهة يصاحبها الاحساس بالعار وهو يطلق فنحكتين، معبراً عن فهمه، ثم استدار عائدا الى سريره،

, وعندمنا اختفني فبي الظنلام، هصرت تيننا بالتنوتسر،

والأرق، قررت أن تتجول حول المعسكر، الى أن تسترد هدوءها ونزلت الى شاطىء النهر، واستندت الى شجرة،

كان النهر رائقًا وناعما تحت غلالة من الظلام، تخترقها أشعة القمر المتلألئة، والموج الرقيق يهمس للشاطئين وركعت على ركبتيها لتدلى أصابعها في الماء بحثا عن بعض الترويح في مياهه المنعشة الباردة، وفجأة سمعت صوتاً يدوي في اذنبها بغضب:

"هل أنت مجنونة هل أنت معتوهة تعاماً !"

ولدمشتها الشديدة، شعرت به يهزها هزة جعلت أسنانها تصطك، ورأسها يتحرك الى الاهام والى الخلف في مقاومة ضعيفة، وكانها دمية من القماش، كان الهجوم سريعا، وعندما استطاع أخيرا أن يسيطر على أعصابه لدرجة تسمح له بالكلام، وجه رامون فيفاس اليها الحديث بصوت حاول بكل طاقته أن يسيطر عليه:

"حسنا دافعي، اذا استطعت، عن جزيمتك الفرقاء، "

وأفاقت فُجادًا وتراجعت الى الفلف، وهملقت في وجهة غير واعية بما هدث، كانت نظراتها الفائفة تعدق في وجهة الفاضب الوهشي، وكأنها طفل عوقب لفير سبب، وارتعدت يداها وهي ترفعهما لتميد تثبيت المشابك في شعرها وقالت: "أنا لا أفهم شيئا ما هو الفطأ الذي ارتكبته؟"

"تتساءلين من الفطأ الذي ارتكبته؟ هل تقصدين أنك نسيت كل شيء عن "البيراناس؟"

•قرأت طبعاً وسمعت أيضًا عن هذه الاسماك الصغيرة الرهيبة، أكلة لعوم البشر، التي تستطيع أن تعول الرجل الى هيكل في لمظات وجعلها رد القعل ترقع يديها الى أعلى أمام عينيها، وكأنها تبهست عن أصابعها لبتسرى مَنا اذا كانست ما

تزال في مكانها •

وقال هو بضيق وغضب:

"كنت محظوظة يا أنسة دونيللي فمن المعروف الرجل اذا وضع يده في هذه المياه، فانه عادة يخرجها بلا أصابعه ما الذي جعلك بحق السماء تقدمين على هذا التصرف؟ لو كان في يدك جرح صغير جدا، لاندفعت اليك جماعات الأسماك المتوحشة – وقد جذبتها رائحة الدماء – لتخلص لحمك من عظامك،"

وارتعدت، ومادت الأرض تحت قدميها، وهي تتصور لو أن هذا حدث بالفعل وكان من المستحيل أن تشرح له أنها كانت تحاول نسيان مخاوفها وسط هذا الجمال الذي يحيط بها، ولم يكن ممكننا أن تقول له أن الاسماك لا تهاجم شخصا ليس فيه أي جرح بدليل هؤلاء الزنوج الذين يسبحون وسطها دون أن يحدث لهم أي ضرر،

وجذبها خارج الظلال الى ضوع القمر الساطع وقال:

"كما ذكرت من قبل يا أنسة دونيللي، انك اما عظيمة او غبية، ولكن في كلا الحالتين لا يمكن أن تكوني قادرة على تحمل مسؤولية بقائك وحدك في الأدغال ولو لحظة واحدة"

وأفقدتها الصدمة الوعي، لم تستطع أن تفعل شيئا الا أن تتراجع وهي تحدق فيه بعينين ملأهما الخوف، وكأن شعرها الطويل الكثيف، أخجله أن يظهر جماله في وجه هذا الاحتقار البالغ، فسقط آخر مشبك فيه لينسدل على كتفيها، وشعرت بقبضته تتراخى على كتفيها، ورفعت رأسها بتوسل ليغفر لها وشعرت بأنه نجع فقط في أن يتماسك، وأنه يقاوم صراعا في نفسه لادراكه أنه أهام أنثى، وأحست مرة أخرى أنه الوحش الكاسر الذي يحوم في قفصه بحثا عن حريته، وهربت هن الشيطان الذي يقبع في عينيه العميقتين، لكنها الم تـنجع في الهرب من قبضته؛ فقد جذبها اليه بشدة، لتلتصق بصدره القوي، وأمسك خصلة من شعرها، ولفها حول ذراعه الأسمر، لتكون تناقضا بين يده بلونها القاتم وشعرها اللامع الرائع وكأنه سوار من الذهب الطبيعي حول يده وحمل اليها صوته، نشوة كتلك التي شعرت بها عندما ضمها، وقال برقة:

"كنت أشك في أن الجليد يمكن أن يستمر في هذا المناخ الحار٠"

وأفاقت من غيبوبتها على صوت ضحكة جافة، خالية تماما من المرح، يرن صداها في المنطقة الخالية، وملاها شعور بالاشمئزاز عندما استدارت لتجد ثيو واقفا وسط الفضاء يحدق فيهما، كان فمه يطلق ضحكة خبيثة، تتناقض بضراوة مع الغيرة الوحشية التي تنطلق من نظراته، وانتبهت، كان من الواضح أن ثيو يستعد للهجوم، وشعرت بالرعب وهي تتوقع السلاح الذي يستعمله لينتقم من رامون،

"رائع يا تينا نجحت في تنفيذ كل ما خططت له • لقد كانت فكرة جريئة أن تعاقبي انيز باختطاف صديقها المقرب • "

كان قلبها يدق كالطبل في الصمت السائد، كانت تريد أن تصرخ مستنكرة، ولكن ذلك لن يجدى في وجود ثيو ربما يمكنها أن تجعله يفهم في وقت لاحق عندما يكونان وحدهما، ولكن هل ستجد هذه الفرصة؟

مرة أخرى، قبض رامون على كتفيها بقبضتيه، وأجبرها على مواجهته، وسأل:

"مل ما قاله صحيح؟"

وترددت وهي تحاول أن تشرح له:

"لا • ليس تماماً • على الأقل • • " لكنه قاطعها بقوة:

"أجيبي، هل ناقشت هذه الخطة مع برانستون نعم أم لا ٢٠٠

واستجمعت كل ما تملكه من قوة لتتمكن من الاجابة

"نعم ولكن ٠٠٠"

واستخال وجهه الاسمر الجميل، الى خطوط شرسة من الاحتقار، احتقار حاد، لا يمكن أن يصدر الا عن رجل يملك قدرا عظيما من الكبرياء، ورثه عن أجيال متعاقبة من الأسلاف المتعجرفين،

وبعد ثوان دار على عقبيه بهدوء ولختفي في الظلام ا

## ۲ – قرار مفاجیءا

خلال الأيام القليلة التالية ، اغرقت تينا نفسها في العمل ، تجوب الأدغال القريبة بحثا عن النباتات الغريبة والمفيدة تصنفها وتكتب ملاحظاتها ، في شأنها وتجففها ، ولكن الاستغراق في هذا العمل وملاحظة ما حولها ، لم يستطع أبدا أن يمحو الحقيقة التي تحيط بها ، وكانت اكتشافاتها في هذا الصدد خليقة بأن تكون مثيرة للغاية بالنسبة اليها ، سواء في ما يتعلق بالنباتات التي لم ترها من قبل الا كأمثلة بلا حياة ، مرصوصة في المتاحف ، أو في ما يتعلق بهذه الأشياء الجديدة المثيرة التي تعثر عليها في كل خطوة من خطواتها المترددة في الأدغال المجهولة ، لكن حتى هذا الجمال الذي يبهر الانفاس لزهور الاوركيد المتوحشة ، بأغصانها ذات الاشواك الرائعة وهي تمتد وتتجمع فيما يزيد على عشرات الآلاف فوق الغصون الخضراء ، لم يستطع أن يجذبها بعيدا عما حدث لها اخيرا ،

انها كلما أسترجعت ذكرياتها، شعرت بقيض من الخجل والعار يغمرها، وساءلت نفسها ألاف المرات كيف أمكنني أن أفعل ذلك؟ ما الذي دفعني الى أن ألقي بنفسي بين أحضان رجل لـم يفعـل أكثـر مـن التظاهـر بقلـيـل هـن الـتجاوب

هعي، لينقذني من الخجل؟ ولم تستطع أبدا أن تجد عذرا مقنعاً، كانت تستطيع أن تتظاهر بأن عنف الصدمة التي عانت منها عندما جذبها بعنف لينقذها من الأسماك القاتلة المخيفة، أخمد عقلها وسلبها ادراكها، لكنها كانت أمينة لدرجة لا يمكنها معها أن تخدع نفسها القد تجمع حولها خليط من سحر الليالي الاستوائية، وشعورها بالسعادة، وقربه الشديد منها، فساعد ذلك كله على خلق المناخ الذي دفعها الى ما حدث، وشعرت بقليل من الراحة، وبقليل من الشكر لتدخل ثيو في الوقت المناسب، لم يكن رامون مهتما بأن تكون مشاعرها في تلك الليلة نابعة من قلبها، وها هو يتصور الآن أنها لم تكن الا مجرد مشاعر تظاهرت بها لتضايق انيز،

وبعد ثلاثة أيام من الأفكار المتضاربة، ومن العمل الشاق، وحدت نفسها ما تزال بعيدة عن تحقيق خطتها بسؤاله أن يسمح لها بالبحث عن طبيب الأعشاب، فانها لم تكن قادرة على الاقتراب من رامون فيغاس أو اتخاذ قرارها في هذا الشأن، كانت نظراته الجامدة تمنعها من مجرد التفكير في الاقتراب منه، عشرات المرات حاولت أن تذهب اليه، ولكنها كانت تتردد، الى أن تضيع منها الفرصة، واستمر الحال كذلك حتى الليلة الثالثة، وخلال الاجتماع الذي يعقب العشاء فهناك استطاعت أن تجمع قدرا كافياً من الشجاعة لتعرض موضوعها، كان الجميع يلتقون حول نيران المعسكر يستريحون،

ويتمدئون عن التقدم الذي أحرزوه خلال أعمالهم اليومية، وكان رأس رامون الاسمر منحنيا على انيز، عندما انطلق سؤال تينا بلا وعي منها:

سيد رامون هل يمكن أن تسمح لي بتكوين فريق صغير للبحث عن "الجواهاريبوز"؟ وتوقفت أنفاسها مع توقف الأحاديث بين الجميع، واستدار رامون ليوجه اليها نظراته وواجهت قسوته بهدوء يخفي خلفه دقات قلبها الذي توقف عن التنفس.

"الجواهاريبوز؟ الا تعرفين ان هؤلاء الناس ينحدرون هن قبائل متوحشة أكلة للبشر، وهم لم يتحضروا الا منذ وقت قصير، وربما عادوا الى عاداتهم اذا دخل غريب أرضهم؟ انني أريد أن أعرف سببا هاما يدعوك الى هذا الطلب الغريب يا أنسة دونيللى؟"

اندفعت فسورا تشرح السبب، نسيت تمامسا عصبيتها وخوفها، رفعت رأسها الذي تصاعدت اليه الدماء، وردت على نظرته القاسية بتوسل، طالبة منه أن يقدر ويدرك، وهي تشرح له رغبتها في العثور على طبيب الأعشاب واستمع هو صامتا، حتى لم يعد لديها مزيد من الكلام، وعندما تصورت أنها لمحت شعلة من الاهتمام تومض في وجهه الذي يرتدي قناع اللامبالاة، ارتفعت روحها المعنوية، ولكن قبل أن تتزايد أمالها، ارتفعت ضحكة ساخرة من انيز، وهي تعلق في مرح: عالها من رغبة غبية، انني لم أسمع أبدا عن شيء أكثر غرابة من ذلك، "

ثم سخرت من تينا قائلة:

"يبدو أنك ساذجة تماما • هل تطتقدين أن طبيبا بدائيا قذرا يعرف عن معالجة الأمراض أكثر مما نعرف نحن الأطباء والجراحين؟

وردت تينا بهدوء:

"هل اخترع الأطباء أدويتهم يا أنسة؟ لقد انتجت النباتات الدواء أولا وها زالوا يصنعون الادوية المشابهة مثل الكينين والبنسلين، انني أعترف بـأن المعامـل الهائلـة للكيمائييـن في جميع أنحاء العالم تتفوق على الانتاج النباتي، لكنهم يعتمدون دائما على القليل من النباتات التي يدرسونها لولا مثل هذا الطبيب الذي يعترض طريقهم أحيانا بالصدفة، أو أولئك العلماء وجامعي النبات، الذين يتبعون أي خيط ولو كان ضعيفا من أجل الوصول الى مثل هذا النبات والتحقق من فوائده،"

"رائع يا تينا رائع"

وكشف صوت ثيو عن ضحكة خبيثة، وهو يتدخل في الحديث:

\*عرضت موضوعك بطريقة واضحة في الحقيقة، وأؤكد لك أنه بعد ذلك لن يسع أي رجل أن يرفض مساعدتك في بحثك، الا اذار، \*

وابتسم بتحد لرامون، وواصل كلامه:

الاً اذا كان خائفا من التعامل مع المواطنين وأسلحتهم السامة، في هذه الحالة سأكون سعيدا باصطحابك الى القرية بنفسى، "

قاطعه رامون فيغاس قائلا:

"برانستون انك لن تفعل شيئا من ذلك فانا المسؤول عن اتخاذ القرارات هنا ، وبما انني مسؤول عن كل حركة من حركاتكم ، فانني لن أسمع لأحد بارتكاب الحماقات ، "

وزمجر ثيو محتجا، لا شيء يمكن أن يوقفه الآن، نقد استطاع أن يقلب المائدة على الرجل الذي استطاع أن يقلل من شأنه للمرة الاولى في حياته، كان طعم الانتقام حلوا، وذكرى انتصاره تعيش مرحة في اعماقه وتعطيه قدرا من الثقة والأمان، في وجود الرجل المهزوم،

لكين نظيرات راميون البياردة انتقبلت منن وجه شييو

المنتصر لتتسمر على وجه تينا المنحني الذي رفعته بسرعة عندما سمعته بخاطيها:

"يا آنسة، انني أحترم دوافعك الى ابداء هذه الرغبة، كما اني اقدر احتراهك لما فعله علماء النبات، لكن طلبك مرفوض تماما حتى ولو كان الرجال يرغبون في الذهاب معك انني لن أسمح لهم بذلك فالمخاطر عظيمة جدا،"

وارتفع همس متعاطف في صفوف الرجال وقد لاحظوا خيبة الأمل الواضحة التي ظهرت على وجه تينا وعبر فيلكس كريللي عن شعور الجميع بقوله:

"سيد رامون، هل هذا هو قرارك الأخير؟ هن العار أن نكون بالقرب من الهذف الذي تسعى تينا اليه، ومع ذلك نقف عاجزين عن تحقيقه، انني شخصيا على استعداد للتطوع بالذهاب معها الى القرية، اذا رسمت لنا الطريق.

وارتفعت الأصوات مؤيدة، فانتعشت أمال تينا و تصورت أنه أن يرفض الطلب، بعد هذه الموجة من مشاعر البطولة، لكن أمالها لم تلبث أن تبددت وهي تستمع اليه يتحدث!

"أن الجواهاريبوز لن يصيبونا بالضرر اذا بقينا جميعا معا ولكن اذا سمحنا لمجوعة منا بالانقسام والرحيل فسوف تكون المخاطر رهيبة جداء"

ورد فیلکس:

"ولكن يا سيد، اننا لم نر واحدا من هؤلاء الوطنيين منذ وصلنا الى هنا، ما الذي يجعلك متأكدا من أننا اذا قابلناهم فانهم سيعاملوننا بعداء؟"

زوى رامون ما بين حاجبيه في تقطيبة غاضبة، وتحولت لهجته الى الشدة والعنف وهو يجيب:

ونصن لا نتعامل مع قبيلة من الأطفال الأبرياء

ان "الجواهاريبوز" متوحشون من أكلة البشر، وان اتصالهم بأول رجل أبيض لا يزيد عن شهور قليلة مضت، أما بالنسبة لعدم رؤيتك لواحد منهم حتى الآن، "

وحمل صوته رنة التحذير، وهو يستطرد: "قد يسعدك أن تعرف أن عيونهم تتبعنا في كل مكان نذهب اليه منذ وصلنا الى هنا، منذ اللحظة التي وضعنا أرجلنا فيها على أرضهم!" ولم يسمح لهم بأكثر من التحديق فيه وهو يواصل:

لو كنت قوي الملاحظة بعض الشيء، للاحظت أضواء معسكرهم في الليل، كما أن بعض الحلى التي علقتها على الأغصان حول المعسكر لم تمس حتى الآن، ولكن في كل صباح أجد الدليل الذي يثبت أنهم توقفوا على بعد أمتار قليلة منها،

وتحطمت آمال تينا عندما نظرت حولها لتجد الرجال غير قادرين على مواجهة نظراتها المتوسلة، وحركت نظراتها بسرعة بعيدا عن هذه العيون الزرقاء الحديدية التي بدا فيها أنها تغتبط بهزيمتها، وبحركة آلية رفعت كتفيها في استسلام ولكن قبل أن تترك دائرة الضوء، سمعت أمرا صادراً اليها:

'أنسة دونيللي، أريد التحدث معك في الصباح فارجو ان تأتي الى بعد الفطور مباشرة "

اشارت برأسها بعلامة الموافقة، دون أن تنظر الى الجهة التي صدر منها صوته، ثم سارت وقد غامت المناظر في عينيها فلم تعد ترى شيئا حتى وصلت الى سريرها، وتعذبت كثيراً قبل ان تستسلم الى النوم،

وبعد الفطور مباشرة، أسرعت تقف بوجهها المتعب، وفمها المرهبق، وعينيها المتورمتيان مان السهار أمام راهون

فيفاس، كان الرجال جميعا قد تركوا المعسكر الى أعمالهم، حتى انيز اصطحبت الاخوين بريكلنغ لتقف أمامهما في عدة أوضاع للتصوير بين المناظر البدائية الباهرة، لتوضع التناقض بين الطبيعة والصنعة، وهكذا بقيا وحدهما، وكانت كلمته الأولى لها:

"ماذا حدث لك هل أنت مريضة؟"

وفوجئت بالخشونة غير المتوقعة في تحيته، وهزت رأسها هامة:

"لا طبعا لا • "

فضغط على أصابعه بصبر فارغ • وأشار الى صندوق مقلوب، قائلا:

"اجلسي، أريد أن أتحدث معك، واضاف:

"الى أي درجة ترغبين في العثور على طبيب الأعشاب، هل الى الدرجة التي تجعلك تنفذين كل ما يطلب منك دون سؤال، وبدرجة كافية لأن تعدي بتنفيذ كل التعليمات التي أصدرها اليك عند الضرورة لا تجيبي عن السؤال الأخير دون تفكير،"

وأضاف بحدة، بعد أن لاحظ أنها فتحت فمها لتجيب بموافقة سريعة:

"ينبغي أن أتأكد من أنك فهمت أهمية طلبي حتى قبل أن أفكر في أن أخذك ألى قرية الجواهاربيوز،"

واعترتها الدهشة، وتصورت أن أذنها خدعتها، فسألته ببطء:

"تقصد انك ستصحبني الى القرية؟"

اَفَكَرَ فَي ذَلَكَ اذَا استطعت أَن تعديني بأنك لن تتجولي بعيدا عني ولو لحظة واحدة خلال الرحلة، ثم استطرد مؤكدا: وأن تنفذي بدقة كل منا أقبولت لبك دُون سبؤال أو تسردد، منذ اللحظة التي نغادر فيها هذا المعسكر حتى نعود اليه عانيت كثيرا من حماقتك، ومحاولاتك لاقناعي بأنك جديرة بالسير وحيدة في هذه المناطق وبما أنني سأحتاج الى البحث عن الاثر في كل خطوة، اذا كنا نريد أن نصل سالمين الى القرية، فيجب أن أتأكد من أنك لن تصارعي غوريللا، أو تشتبكي مع فهد وراء ظهري، اذا أدرته لك "

اندفعت دماء الغضب تصبغ وجهها، واشتعلت عيناها بالثورة فقد أغضبتها كلماته الساخرة، وأوشكت أن ترفض العرض الذي يقدمه اليها، لكنها استردت توازنها وأدركت أنه يمنحها الفرصة لتسير في الطريق الذي بدأه والدها وعليها ألا تترك شيئا يعوق بينها وبين التعلق بهذه الفرصة •

سألته:

"لهاذا غيرت رأيك؟ بالامس رفضت أن تسمح لاحد من الرجال بأن يرافقني في هذه المهمة، خوفا من الاخطار الرهيبة، والآن تعرض أن تذهب أنت معي، فهل تبددت هذه المخاطر؟" بل ما زالت موجودة ولكن اذا ذهبنا وحدنا فان الخطر سيكون أقل كثيرا مما لو ذهبنا في مجموعة، انني أعرف افراد هذه القبيلة، وهم أيضا يعرفونني، ولن يحدث لك أي ضرر مادمت معر."

ثم انتصب واقفا وقال أمرا:

"اذا كنت ترغبين في تنفيذ كل ما عرضته عليك، فينبغي أن تكوني مستعدة في خلال عشر دقائق، خذي معك كل ما ترينه ضروريا لاحتياجاتك، أعددت الأشياء الضرورية التي سنحتاج اليها في هذه الرحلة،"

"عشر دُقائق؟ وماذا عن الباقين اية افكار ستراودهم حين يعلمون اننا رحلنا؟" "ناقشت هذه الخطة فعلا مع فيلكس وجوزيف روجرز انني لا أريد أية مناقشات، لا من صديقك برانستون، ولا من انيز - وكلاهما يرغب في الذهاب معنا وقد أصدرت أوامري الى فيلكس ليشرح لهما كل شيء حين يعودان،"

واصبح صوته هامسا وهو يقول: "اطمئني يا آنسة ان تغارقي مرانستون لمدة طويلة، أتوقع أن نعود مساء غد على أبعد تقدير،"

وأسرعت تينا والانفعال يطغي عليها تملاً جيوبها بما تصورت أنه ضروري لها ولم تمض سوى خمس دقائق حتى كانت تضرب الأرض بقدمها أمامه في وقفة الاستعداد، منتظرة أوامره وبدا عليه الرضى، واستدار مشيرا الى قارب صغير في النهر، قائلا:

"هذا القارب سيكون مفيدا لنا في رحلتنا مادمنا نسير في النهر، فهو أسرع من السير على الأقدام هيا اصعدي اليه ولكن لا تضعي أصابعك في الماء،"

واستدارت اليه بوجه شاحب وهمست بتردد:

"يا سيد رامون لا استطيع أن أعبر لك عن أهمية هذه الفرصة بالنسبة الي، أشكرك من كل قلبي لانك حققت هذه الأمنية العزيزة على،"

وبرغم أنها لاحظت أن وجهه المتصلب أخذ يلين بعض الشيء، الا أن عينيه ضاقتا وهو يرد:

"لا تخدعي نفسك، انني لا أقوم بهذه الرحلة من أجلك، دوافعي شخصية بحتة، فأنا بدوري أريد أن أقدم خدمة للعلم،"

\* \* \*

حاولت تينا بكل قواها أن تخفي عنه ألمها العميق الذي شعرت بسه طوال رحلتهما و في النهر قاصديسن قرية الجواهاربيوز وتمنت لو أنها لم تبدأ الرحلة على الاطلاق كان الجو المحيط بها لا يطاق وهي مع شريك صامت ويتعمد تجاهلها و جاءت معه وفي يدها غصن زيتون تتمنى أن تقدمه له الكنه تحطم عند هذه الفجوة العميقة التي أصبحت تفصل بينهما وكان بتجاهله وجودها ينسف أية جسور يمكن أن تعبرها اليه ونظرة واحدة منها الى وجهه المتجهم أقنمتها بأن اية محاولة منها لتفسير ما حدث لن تقابل الا بالرفض او عدم التصديق و

وشد انتباهها انحراف القارب في أتجاه واهدة من القنوات المائية العديدة التي تتفرع من النهر، ولم يحاول راهون تقديم أي تفسير لها، وايقنت أنهما يتجهان الى قلب المنطقة التي لم تذكرها خريطة من قبل والتي تسكنها قبيلة طبيب الأعشاب، واستمر القارب يسير في المجري المائي طوال ساعات عديدة وبدأ التوتر يصيب تينا بالخوف، ولم يكن هناك ما يخفف توترها، فلم يبد رامون أي استعداد أو رغبة في الحديث معها، بينما هو سائر بثبات الى أعماق الاعماق واستغرقت في أفكارها: تصورت أن وراء كل كتلة من الاشجار الكثيفة يختفي وحش كاسر، وأن على كل فرع من فروع الاشجار مجموعة من الحشرات القاتلة تنتظر لتنقض عليها، وأن كل غصن رقيق ليس الا أنبوبة رقيقة ستنطلق منها السهام السامة، ومع أنها لم تر في الحقيقة غير هذه الشراشات القراشات الرقيقة المسالمة والطيور ذات الألبوان البرائعية،

الا أنها كانت تشعر بشعور غريب جعلها متأكدة من أن هناك عيونا متلصصة، تراقبهما من خلال الأغصان المتشابكة على طول الطريق.

وفجأة قاد رامون القارب الصغير الى شاطىء النهر، ومد يده اليها ليساعدها على الانتقال الى الشاطىء وارتعشت يدها وهي تلامس يده، وقالت:

ما أجمل هذه الأدغال أنظر ٠٠٠٠

وأشارت الى مجموعة رائعة من زهور الأوركيد بألوانها التي في لون اللهب، وقد ظهر جمالها واضحا ازاء هذه الخلفية من الأغصان القاتمة الخضرة •

"أليست في غاية الروعة؟"

وتابعت بأصابعها طائرا متعدد الألوان يحلق في الفضاء، مستطردة:

"وهذا لكم يبدو جميلا الى درجة لا تصدق٠"

وأطلقت زفرة ارتياح، وهي ترى ظل ابتسامة يتلاعب على شفتيه، لقد نجحت في شد انتباهه، ولكن عينيه كانتا شديدتي الخطر، يجب أن تأخذ منهما الحذر، وعندما استطاع أن يثبت القارب في أرض ثابتة، استدار اليها قائلا:

"يا آنسة اتبعيني كالظل، سيري فوق آثار خطواتي ومهما حدث لا تحاولي النظر وراءك، هل تفهمين؟"

ابتلعت خوفها، وأومأت برأسها مؤكدة موافقتها دون أن تنطق بكلمة، بينما استدار هو الى طريقه، وبدأ يخترق الادغال، وأدارت تينا حولها نظرة ودعت بها هذا الجمال الخيالي، وأسرعت خلفه بأسرع ما يمكنها، وهي متأكدة من أنه خليق بأن يتركها وحيدة لينقذ نفسه ان هي خالفت أوامسره، وفسي لحظة كانست تحتملي بظهره السعريض

سائرة وراءه٠

ونظرت خلفها، وتعجبت: إلى متى يمكنها الاستمرار؟ بالتأكد كان الشيء الذي يدفعها الى مواصلة الرحلة هو اقتناعها بأن رامون فيغاس كان يدفعها الى أقصى التعب ليراها وهي تستسلم، لكنها خيبت أمله فضغطت على أسنانها، وواصلت معركتها بعد أن عرفت أنه لن يحاول أن يسمح لنفسه بالتفكير في ضعف قدراتها لكونها امرأة، العناد وحده هو الذي دفعها للسير في هذا العالم المملوء بالاشجار والادغال التي لا تنتهي وهكذا عبرت البرك والمستعمل وتسلقت التلال، ومرت فوق قنوات، بل انها واجهت ما هو وقد سارت على أرض ناعمة أحيانا، وشائكة أحيانا أخرى، بل مليئة بالأشواك لدرجة أن رامون كان يضطر الى أن يمهد لنفسه طريقا بعصاه، وكانت الأغصان الكثيفة تضرب وجهها لنفسه طريقا بعصاه، وكانت الأغصان الكثيفة تضرب وجهها وهي تحوم وسط الغابات كالارواح الهائمة،

وكانت على وشك السقوط والانهيار، عندما التفت وراءه فجأة فتوقف وهو ينظر في وجهها الغارق في العرق، وقال ساخرا وبلهجة مرحة كأنه يتمتع بعذابها:

•يا أُنسَة، هل أنت على استعداد لتناول الطعام الآن، أم تستطيعين السير الى مسافة أبعد؟\*

•أترك لك اتخاذ القرار ، انني أرغب في الاستمرار اذا كانت هذه هي رغبتك • \*

ولمعت في عينيه نظرة اعجاب اخفاها بسرعة •

"سنستريح قليلا ۽ ثم نتناول الطعام • "

وشعرت براحية لا متناهية • وكأنيه أراد أن يبعبوضها

عن قسوته في معاملتها فأضاف ببساطة:

"نحن على بعد ساعة واحدة من القرية، انتهينا من أصعب مرحلة من الرحلة،"

كانت الوجبة مؤلفة من البسكويت والسردين والبلح الجاف، قدمه من حقيبته، فتناولته بشهية وأخذت تأكل بلهفة، وهي لا تشعر أنه يراقب كل حركة من أصابعها الصغيرة، وطريقتها التي تشبه طريقة الأطفال، وعندما انتهت تعددت على الارض، وأطلقت زفرة عميقة، وارتفع حاجباه من الدهشة الارض، وأطلقت زفرة عميقة، وارتفع حاجباه من الدهشة وفجأة ودون أن تشعر، فتحت عينا واحدة كسولة لتبحث عنه، وكانت صورته هي آخر شيء تراه قبل أن تستسلم إلى النوم،

لكنها استيقظت فجأة عندما شعرت بقطرة مياه قوية تسقط على وجهها، وطار النوم من عينيها عندما شق شعاع البرق هذه السحب الكثيفة وهز الرعد الأرض تحتها، وفي رعب بحثت حولها عن رامون فاذا هو يعيه ربط الحقيبة، استدار اليها عندما شعر بحركتها، وقال لها مطمئنا:

"لا تخافي، ستكون العاصفة شديدة ولكنها ستنتهي بسرعة، هيا٠٠٠

أطاعته، وتبعته في الحال، ولكن بعد فترة وجدت نفسها عمياء تماما، فقد فتحت السعاء أبوابها، وسقطت عليها كتلة من المياه منعت الرؤية وحاولت أن تفتح عينيها، ووضعت يديها عليهما محاولة أن تزيح كتل المياه التي تمنع عنها الرؤية، وشعرت بالجنون وهي تفكر في أن راهون يسير دون أن ينقي نظرة اليها تاركا اياها وحيدة ولم تستطع أن تمنع صرخة هائلة من الانطلاق ولم تر شيئًا، ولكنها أحست بشيء غريب يلتف على ذراعها: هل هو ثعبان؟

وانقطعت صرفتها الثانية عندمنا سمعنت صنوت رامنون

يماو على صوت الهدير الذي يصدره المطر: ` "ماذا هدث هل أصيت؟"

ورن السؤال كالصرخة في أذنهاء فأعاد اليها الوعي، وأدركت أن يده هي التي تلتف على ذراعها وليست أفعى سامة من تعابين الفابات فأجابته:

"لقد تعثرت، وأصيب كاحلي٠"

وتراجعت الى الوراء عندما لاحظت أنه ينحني ليقحص قدمها:

"كان الألم وقتياً ، استطيع أن أسير الآن "

ونظر الى وجهها القلق، وكان المطر ينحدر من رأسه الى وجهه، واستدارت بسرعة لتبتعد عن مواجهته بقلب كسير، وتساعلت: هل هانتها أعصابها وفضحت سرها؟ أما هو فاكتفى بأن قال في هزم:

"حسنا هيا بنا!"

وكما بدأ المطر بسرعة، انقطع فجأة، ولاحظت تينا للمرة الأولى في حياتها كيف تكون الأدغال بعد المطر، الخضرة الناضجة الرائعة تكسو كل ما حولها، وكادت تصرخ وهي تلاحظ عودة المزروعات للحياة بعد أن كانت تبدو ميتة منذ لحظات، ولكن كان عليها أن تتناسى هذا الشعور وتسير صامتة وراء رامون، ومع انقطاع المطر خفت الحرارة التي كانت تجتاح الفابة، وحل محلها نسيم بارد رطب، وكأنه سحر مس روحها واعاد اليها الحيوية،

كان رامون يركز اهتمامه على الطريق الذي يسلكان، ولاحظت تينا انه يسير بحرص شديد في الادغال، يفحص بسرعة كل شجرة يعران بها، ويتوقف بين لعظة وأخرى ليختبر الارض قبسل أن يقسرر أي طريسق يسلكسان فسيسه،

وانشغل تماما في اختبار كل شيء حوله بدقة، وعرفت تينا أنه يجب عليها ألا تقطع عليه تركيزه •

وبعد نصف ساعة من الصمت المركز، توقف وأخذ نفسا عميقا من الهواء معبرا عن الرضى ونظرت تينا الى جوارها لتعرف السبب، وشعرت بالقلق عندما رأت ممرا مطروقا ممتدا الى الامام وسط الارض، لقد أوشكوا على الوصول،

وحملقت فيه بشدة، عندما لاحظت انه يرسل رسالة بلغة ما، في اتجاه مجموعة من الأحراش المتشابكة المحيطة بهما، ثم ارتعشت خوفا عندما ظهر أربعة من الرجال، أكثر وحشية من أي أشخاص رأتهم في حياتها، وأطلقت صرخة خافتة وأسرعت تحتمي برامون، الذي همس:

"لا شيء يدعو للقلق كانوا يستطيعون ايذاءنا منذ ساعات طويلة مضت لو أرادوا احتفظي بهدوئك، واياك أن تشعريهم بانك تخافين منهم • "

ساعات مضت ماذا يقصد؟ هل كانوا يتعقبونهما منذ اللحظة التي غادرا فيها القارب، وربما قبل ذلك؟ كانت حاستها صادقة عندما شعرت بأن هناك عيونا تتلصص عليهما، وارتعشت من الخوف وهم يقتربون ولاحظت ان كل شيء غريب فيهم: شعرهم المجعد الكثيف، مظهرهم القوي، أسنانهم القوية التي تبرز من بين شفاههم وترسم على وجوههم شكل الانتصار الخبيث، وكان هما أرسل الرعب الى جسدها المرتعش طريقتهم في الهشي التي تشبه القفز وهم يقتربون، ومظهرهم البدائي الذي تؤكده هذه الحلى التي يرتدونها والمصنوعة من عظام الموتى حول أجسادهم العارية والتي تصنع أصواتها عندما يصطدم بعضها بالبعض الآخر صدى يزيد تينا شعورا بالفزع وأخيرا هذه الاصوات التسي يصدرونها

والتي يتفاهمون بها ، والتي ليس لها أي معنى بالنسبة اليها ،
لكن هل كانت هذه اللغة غريبة حقا ؟ انتبهت عندما سمعت
شيئا مألوفا صادرا عنهم فنظرت الى رامون ، ولدهشتها
الشديدة رأته يبتسم اذن فكل شيء على ما يرام ، أما الكلمات
المألوفة التي سمعتهم ينطقون بها ، فلم تكن سوى ترديد
لكلمة "كارامورو" ، لقد كان المتوحشون يحيون رامون بلقبه ،

واستندت بجسدها المرتعش الى شجرة، وراقبت هذا الاستقبال الحار، كان رامون يربت على ظهورهم، ويتبادل معهم الكلام بلغتهم الغريبة، كان شيئا بعيدا تماما عن الحياة العادية التي تعرفها، وتعلقت بالشجرة ودموع الضحكات تملأ عينيها وتنحدر على وجنتيها، وشعرت فجأ بلطمة على وجهها أعادتها فورا الى وعيها، وحملقت في وجه رامون الذي كان يقف في مواجهتها، ويده مرفوعة استعدادا لأن يلطمها مرة أخرى، وفرت الدماء من جسمها، حتى أنها شعرت بصدمة عندما حاولت أن تتكلم فلم يصدر منها صوت مفهوم، كانت عيناها فقط تعبران عما شعرت به نتيجة لتصرفه، ثم بعد تردد قالت:

'كيف تجرؤ على ذلك؟"

ورد عليها بأن هزها هزة جعلت الخوف الذي أصابها يزول كله تماما ويحل محله غضب جامح ورفعت يدها لتضرب بقبضتها هذا الصدر العريض الصخري لكن يده امتدت لتقبض على معصمها في قوة جعلتها تتوسل اليه:

1. و ارجوك انك تؤلمني٠ "

\*اذن توقفي عن هذه الافعال الصبيانية الحمقاء • ستدمرين كل ما نفعل • هؤلاء الناس سيكونون بمثابة المضيفين بالنسبة الينا ، وهـم ينتظرون منك احتراما ، مماثـلا تـمـامـا الاحترام الذي تقدمينه لابناء قومك فأرجوك ان تذكري هذا • " "أنا لست امرأة من أهل هذا البلد، وأنت لست رجلي • "

"من أجل مصلحتك ستكونين امرأتي، وسأكون رجلك، مادمنا في هذه المنطقة،"

ودفعها إلى الأمام، وقال:

"اذا كنت مستعدة، يجب أن نتقدم للبحث عمن أتينا من أجله عن طبيب الأعشاب!"

وكان الوطنيون الأربعة قد اختفوا وسار رامون في طريقه دون تردد وتبعته تينا • سارا مسافة بسيطة قبل أن تنفرج الادغال فجأة عن ساحة واسعة جداء في واجهتها كوخان كبيران من القشء وعلى الجانبين صفوف من الاكواخ الصفيرة • وكان من الواضح أن القرية كانت في انتظارهم، المصفيرة • وكان من الواضح أن القرية كانت في انتظارهم، فقد خرج كل من فيها من الرجال والنساء والاطفال وأسرعوا اليهم وهم يهتفون:

"كارامورو كارامورو."

والتصقت تينا برامون وهم يتقدمون ليحيطوا بهما لكن لفرط دهشتها توقفوا على بعد خطوات قليلة، ثم ركشوا وهم ينظرون اليها، وضغطت بيدها على ذراع رامون وهي تسأل: "ماذا حدث لماذا يحملقون في هكذا؟"

وكانت اجابته الوهيدة زمجرة زادت من رعبها، وظل كل شيء متوقفا لمدة دقائق قبل أن يتقدم من خلال الجموع الراكعة أحد الشيوخ وقد بدا من مظهره وملابسه أنه رجل مهم فقال لها رامون: انه رثيس القبيلة،

وبقيّت تينا في مكانها مرتعبة من هذه العيون المحدقة فيها وبعد أن انتهى رامون من حديثه مع الركيس، استدار عائدا اليها وقال: "أنسة دونيللي، يبدو أنهم اختاروك أمرأة لي، سواء رضيت أم لا"

وردا على نظرتها التي عبرت قيها عن عدم فهمها لمعنى كلامه، قال ساخرا:

الون شعرك مو الذي جعلهم يتخذون هذا القرار، فقد ربطوا بيني وبينك بسبب لون الشعر، ان مفهومهم بسيط، وقد سبق أن اختاروني وأطلقوا على اسم كارامورو (رجل النار) لانني أول رجل راوه يطلق النار من بندقيته،"

"ولكن، ماذا بالنسبة الي؟"

فأمسك بخصلة من همرها ، أغرق فيها أصابعه وقال: \*أمر بسيط جدا أنا رجل النار • وأنت، بشعرك الاصفر الناري، امرأتي • أذن أنت امرأة من نار • "

امر مضعك بالقعل ا

لا شيء مضعك في ذلك، هؤلاء الناس يعبدون النار، ومن الأن ان تخافي من الجواهاربيوز اطلاقا يا أنسة دونيللي، لانك

•مقدسة و بالنسبة اليهم • " --

كانت على وشك البكاء والهنود ينظرون اليها، كل شيء حولها كان يدفعها الى الانهيار العصبي، وتفكيرها في أنها ستشاطرهم هذا الطعام الذي يعدونه كان يبعث في نفسها الاشمئزاز ونظرت جولها بحثا عن مهرب ولم تتصور أنها تستطيع أن تصارح راهون بما في نفسها، لقد طالبها بأن تعاملهم بأدب واعترام،

المقيقة أن رائحة الشواء على النيران كانت شهية، ورأت تينا واحدة من نساء القبيلة تقف تحت الشواء وتفتح يديها لتتساقط فيها الدهون ثم تدلك بها جسمها العاري ويبدو أنها كانت عادة مألوفة عندهـم، فقـد هرعـت النسـاء لتجمعـن كل نقطة دهن تتساقط من الشواء، ثم يدلكن أجسامهن بطريقة فنية يحسدهن عليها أشهر الفنانين من محترفي فن التجميل،

ولاحظت أن اعداد الطعام انتهى، ووقفت امرأة عجوز تقطع الثور الكبير المشوي بيديها، وتقدم قطعة الى كل امرأة من الواقفات، وتصورت تينا أنهن سيقدمنها الى عائلاتهم، لكن المرأة الاولى تقدمت بقطعة الشواء الى رئيس القبيلة وضيوفه، وشعرت تينا بالغثيان، لن تستطيع أن تذوق هذا الطعام اطلاقا، وانحنى الرئيس على زوجته الضاحكة ليتسلم منها قطعة اللحم الضخمة، وانتهزت تينا الفرصة فألقت نظرة سريعة من وراء ظهره الى رامون:

"أرجوك، لن أستطيع أن اتذوق الطعام "

"هل ستسمحين للغثيان بأن يفسد فرصتك في الوصول الى طبيب الأعشاب؟ ان رفضك الطعام سوف يلحق بزعيم القبيلة اهانة شديدة، لذلك اقترح عليك أن تتغلبي على مشاعرك وتأكلي كل ما يقدم اليك،"

وظهر تعبير ضاحك في عينيه ثم استظرد:

"ان الطعام الذي معي لا يكاد يكفي لرحلة العودة، فاذا لم تأكلي الآن فسوف تموتين جوعا قبل موعد العشاء."

وعندما انتهى الطعام كان الظلام قد حل، وبدأ الرقص حول نيران المعسكر، مصحوبا بموسيقى غير منسجمة تصدر من طبول جوفاء مصنوعة من جذوع الأشجار، كان العازفون يدقون عليها بعنف، ومعها غناء من شباب القرية الذين جلسوا في نصف دائرة حول نيران المعسكر مع الرئيس وفيفاس وتينا، الذين أكملوا الدائرة، وفوقهم قمر كبير ساطع يسبح في السماء، ويرسل ضوءا كافيا فوق المكان، وتثاءبت تينا، كان يوما مرهقا حافلا بالاحداث، وأدركت بأنه يجب الاكتفاء بذلك، بالنسبة اليها على الاقسل، وحاولت أن تنظر الى

رامون لكنه كان غارقا في الحديث مع الرئيس، ولم يتنبه اليها حتى عندما سمعت سعلة عالية ذات معنى، كي تلفت اهتمامه وتحركت غير مرة، بأمل أن يلتفت النهاء لكن ساعة أخرى كاملة مرت قبل أن يقف الحاضرون استعرادا للتوجه الى أكواخهم

اوصل رامون تينا الي كوخ بسيط ليس فباي سرير لينام الانسان عليه، كانت الارض مكسوة بشب الخيزران، استدارت تينا نحو رامون وقالت:

"سعدت مساء يا رامون ا أشكرك لاصطحاب لي هنا ٠ " وزادها التعب عصبية فأردفت:

"انني متعبة، هل تتفضل بالخروج؟"

غضبها ببروذ: ا هو الكوخ الوحيد نية في مشاركة . ول لك انه ليس

استدار على عقبيه، ناظرا اليها ومواء "يبدو أن الامر ليس بهذه البساطة، از الموجود والصالح للنوم، واذا لم تكون نساء القبيلة في كوخ واحد، فأخشى أهامك خيار سوى مشاركتي في الكوخ • "

اشاركك؟ لكن هذا كوخي أنا ١٠ أنتَّ الذي يجب أن تبحث عن ماوي آخر٠"

فقال ساخرا:

ان مضيفنا سيصاب بدهشة شديدة، ألا أشارك امرأتي كوخها وكما قلت لك أيضا ليس هناك كوخ أخر صالح للاستعمال • " هز كتفيه، وسار عبر الكوخ الى كومّة من الحشائش الجافة، فحمل نصفها واتجه به الى ركن وضعه فيه وأخذ يرتبه ليصنع لنفسه فراشاء وهي تراقب غير مصدقة ثم قال: مها أنذا أعددت فراشي، وأعتقد انك اقتنعت الآن بأنني باق• "

ورمقها بنظرة خبيثة، وهو يتكلم بسرعة لم تستطع معها أن تجد الرد المناسب بينما استطرد هو:

"لا أعتقد انك تعتبرين حقيقة أن النوم في كوخ واحد معي هو أمر مناف للتقاليد، أرفض أن أصدق أن خبيرة مثلك في الادغال تفكر مثل هذا التفكير وهي التي اعتادت النوم في الخلاء وسط الأدغال بين الرجال، أن لنا نحن الرحالة كما تعلمين قانونا خاصاً للأخلاق، لا يهتم بما يفكر فيه ضيقو الافق من أهل المجتمع،"

وفي اللحظة المناسبة، أدركت الغغ الذي ينصبه لها: انه يشك فيها ولكنه لا يستطيع الاتهام دون دليل وكأنه اراد بسؤاله دفعها الى الاعتراف بأنها ليست خبيرة، ذلك أن مشاركة رجل في كوخ واحد هو أحد المازق التي يقع فيها دائما المشاركون في مثل هذه الرحلات، كان ماكرا، لكنها كانت أيضا هسنة العظاء فأدركت الخدعة في الوقت المناسب ثم قررت أن تتجاهل الأمر، وتغير موضوع الحديث بعيدا عن هذا المأزق انها حتى الآن لم تكن تتصور أنه جاد في عزمه على البقاء معها، الا اذا قصد بذلك أن يكون نوعا من العقاب، وبعد فترة سألت:

"ما رأي رئيس القبيلة، هل ينوي أن يسمع لنا بمقابلة الطبيب غدا؟"

كانت متأكدة أنه خلال الصمت الذي أعقب سؤالها، راح ينظر اليها مدققا ومو يقدر تماما موقفها ويعرف كل المشاعر المضطربة التي تحاول أن تخفيها، كان يراها، ويتمتع بها، ومع ذلك فانه لم يضطرها الى العودة الى الحديث الذي تخلت عنه لكنه عندما أجاب على سؤالها، كانت لهجته تحمل سخرية عميقة: وعدني بأن يرسل أحد رجاله لإحضاره، كان توقيت هضورنا ممتازا، لأن الطبيب حاليا يجمع الاعشاب ليحضر الدواء لمعالجة الزعيم من هذا المرض، كل شيء على مايرام سيكون هنا بعد الفجر بقليل، "

"هذه أخبار رائعة!"

تبددت السحابة من عيني ثينا ، بعد أن شعرت بأن النجاح ا أصبح على قاب قوسين أو أدنى وزايلتها كل الآلام والمخاوف ا بعد أن أدركت أنها أصبحت قريبة من الهدف:

• في هذه الحال؛ أعتقد أننا نحتاج الى بعض النوم • فهل لك أن تذهب؟\*

وسارت في أتجاه الباب، وكأنها مضيفة تقف لتنتظر من ضيفها أن يفادر الدار، لكنه بدلا من تلبية دعوتها، سأر بهدوء الى فراشه، وتمدد عليه:

"أن أستطيع الجدال أكثر من ذلك، كان يومنا شاقا ومتعبا " واشار الى القش الملقى في الجهة الأخرى من الكوخ، وقال: "أنصحك بشدة أن تأخذي أكبر قسط من الراحة، فستكون رحلة العودة غدا أكثر مشقة من رحلة الحضور، اذا لم تستريحي !"

"كنت اطَّن انني في صحبة رجل مهذب"

ونهض من فراشه عاضباً وقال:

"هل كل واحد منا يبدو على حقيقته؟ أجيبي عن هذا السؤال"

وامتلا قلبها رعبا من العنف الذي بدا على وجهه، وزاد خوفها وفاض، عندما همس:

البت ادري لماذا تملكين القوة التي تثير غضبي دائما؟ منذ اللحظية الاولى التبي قابلتك فيهنا وأنبت تستمت عيس باستخدام قوتك ضدي، لقد وجهت الي غطرستك وأغضبتني، وأهنتني، بل انك حاولت اغرائي لمجرد مضايقة انيز، •

واضطربت تينا لدرجة لم تسمع لها بالرد، لكن عينيها عكستا كل الخوف الذي شعرت به عندما سمعت كلمته بينما زمجر هو بقسوة:

"ان الامر يبدو رخيصا وقذراء اذا اردنا وصفه لكنه مع ذلك يطابق مقتضى المال • أليس كذلك يا أنسة؟ •

ثم أطلق ضحكة خشنة ، واتجه اليها مستطردا :

"ولكن ماذا لو أنني قررت ألا أترك الموضوع بلا نهاية يا أنسة؟"

وفي الحال أدركت قصده وكما يفعل الطفل الخائف، أسرعت تحاول الهرب لكنه كان يقف أمامها ويسد الطريق وارتعشت وهو يجذبها من كتفيها الى صدرة العريض، وأرغمها على أن تنظر اليه، وقال:

"أنت تحفة فنية، هل تتصورين أنني سأسمع لك بالهرب مني مرتين؟"

وقاومته بشدة، لتبعده ولوت رأسها لتتجنبه، وقد ندت منها صرخة خافتة:

"لا • أرجوك لا • •

لكنها كانت تعرف أنها تقاوم بلا أمل فقد قرر أن ينفذ انتقامه كاملاء

وفجأة، دفعها بعيدا عنه، وهو ينتظر رد فعلها، كانت عيناها الخضراوان تفيضان بالألم، لكنها لم تعلق، وارتفعت الدماء الى وجهه، وخفض ذراعيه الى جانبيه، وتراجع خطوتين الى الوراء، ولم تعد تراه في الظلام الكثيب، لكن صوته عكس غضبه، حين قال:

"تحتاجين الى الكثير لتتعلمي الاغراء يا أنسة ان جاذبيتك تشبه جاذبية الطفل الذي لم يستيقظ بعده"

وتحولت عنه بعيدا • أسرعت الى فراشها ، واستلقت ، تاركة لدموعها العنان فنظر اليها وتمتم:

"اصبح الموقف واضح بيننا الآن، أصبحت متأكدة أن مشاركتي لك في هذا الكوخ لا تنطوي على اي خطر، انني سعيد الآن لأن بعض التقدم تحقق،"

ادارت تينا ظهرها لرامون محاولة ان تبحث عن مكان مريح لجسمها المرهق وكان صوت استهزائه وسخريته يرن في رأسها وظلت فترة محملقة في الظلام، تعاني من خشونة الفراش، وتفكر في غرابة الوضع الذي وجدت نفسها فيه كان صوت تنفس رامون العالي يملأ الكوخ، وقد هدأ النوم من ثورته الكنها ظلت تشعر بقسوة وحدتها ووطأة الشعور بالهجر الذي كانت تعاني منه في طفولتها وبدأت مخاوف الماضي تتسرب الى نفسها شيئا فشيئا، حتى بدأت دقات قلبها ترتفع بتأثير الخوف ا

استغرقت في نوم سيطرت عليه الكوابيس التي كانت نسيتها: العنكبوت المعلق يحملق فيها وسمعت نفسها تصرخ حانقة لوالدها، تتوسل اليه أن يأخذها بعيدا عن الأدغال، يا للمعجزة، في هذه المرة، أتى والدها، أخذ يربت على رأسها وهي تتوسل اليه أن يسمح لها بالعودة الى المدرسة في انكلترا أو أي مكان أن يبعدها عن الأدغال، وسمعت صوته الحلو يطمئنها، وشعرت بيده تربت على جبينها، ثم انحسرت الاحلام القاسية، واستغرقت في نوم هادى، وهي تشعر بشعور مريح، ووالدها يربت على خدها ثم ينحني ليضع قبلة على جبينها،

## ٧ - مع طبيب الأعشاب

بدا طبيب الاعشباب وكأنب من المعمريبن، والنبدوب والتجاعيد التي تملأ وجهه تجعله أشبه ما يكون ببطل أسطوري لكنه كان سريع الحركة، نشيطاً كأنه لا يزال في ريمان الشباب،،

ظلت تينا أكثر من نصف ساعة تنتظر نهاية الحديث بين الطبيب ورامون وكان الوقت بعد شروق الشمس بقليل، وساحة القرية كلها خالية الا منهم هم الثلاثة، فقد استيقظت على صوت شخص يدعوهم الى لقاء الطبيب الذي ينتظرهم، والذي يرجوهم أن يذهبوا اليه قبل أن يعود الى عمله بأسرع ما يمكن •

ويبدو أن سير المحادثات لم يكن مرضياً ، فقد كان الطبيب يهز رأسه بالرفض مرات ومرات، ورامون يواصل محاولاته، ولكن العجوز كان يواصل رفضه وهو ينظر الى تينا بين لحظة وأخرى، وكأنها هي العقبة الرئيسية التي تدعوه الى الرفض، أخيرا هز كتفيه يائسا، وعاد اليها وهي تنتظره بمزيد من القلق،

قَالَ لَهِا ذَلِيكَ بِلَهِجَةَ نِاعِمِـةَ رَقِيقَــةَ، جِعَلَتهِــا تَنْتَفُـضَ

<sup>\*</sup>يبدو ان الأمر مستحيل·

من المفاجأة وتراجعت ألى الوراء وهي لا تتصور هذا العطف المفاجىء وكانت كل نبضة في عروقها تدعوها الى الاحتراس، فأخشى ما تخشاه أن يصيبها الضعف، وتأسرها لهجته الحانية فتسلبها المقاومة، وتصبح لعبة بين يديه،

"مستحيل لماذا؟ هل هناك سبب وجيه لذلك؟"

وتجنبت النظر الى عينيه، فان لمحة واحدة كانت كافية لأن تدرك أن القسوة التي كانت تملأ عينيه الزرقاوين ذهبت الى الأبد وهي لن تتحمل أبدا هذا التأثير الذي ينبع من تعاطفه الجديد والذي تعرف جيدا تأثيره عليها،

أجابها ببطء:

"ليس للطبيب أي اعتراض على وجودي معه أثناء تحضيره هذا المرهم الطبي، لكن اعتراضه ينصب على وجودك انت، فهو يعتقد أن حضور أية امرأة عملية الاعداد وتركيب الدواء ستفسده وتجعله عديم الفائدة، ان هؤلاء القوم يعتبرون عقيدتهم وما يؤمنون به أهم شيء في حياتهم وفي عقيدته أن تكوين الدواء نصف النجاح، والنصف الآخر يعتمد على هذه الطقوس التي يقومون بها، فهو يعتقد أنه اذا كانت النباتات التي يستعملها موجودة ودرجة حرارة النيران هي المطلوبة والأدوات التي يستعملها تماما كما يريد، فان ذلك كله لا يساوي شيئا اذا لم يتبع القواعد الموروثة التي انتقلت اليه عمر قرون طويلة، قبل أن يبدأ في عمله، فهو دائما يتأكد من أن هناك أشخاصا معينين يجب أن يكونوا لحظة اعداد الدواء، أن هناك أشخاصا معينين يجب أن يكونوا لحظة اعداد الدواء،

ونظر اليها صامتا على المعكست خيبة الأمل المريرة التي شعرت بها على نظراتها كانت تتمنى أن تعود الى عمتها هنتصرة على وهني تحمل هنا النواء الجديد على للهنا

انتصارها ونجاحها كان ذلك نوعا من الترضية الذاتية ، ومن السعاد عمتها التي خاب أملها في الرحلة ، لكن ، اذا كان ما يقوله رامون حقيقيا ، فلن يكون هناك سبيل للتغلب على هذه المقبة ، وتملكها اليأس ، والشعور بالفشل ، واهتز صوتها ، وكأنها على وشك البكاء وهي تسأله:

"هل هذا هو رأيه النهائي والاخير؟ أليس هناك سبيل الى اقناعه؟"

واخترقتها عيناه كأنه يقرأ أسرارها كل سر، وكل أمل، وكل خوف ينتابها، عرفه بقوة بصيرته، فهز رأسه، وتردد قليلا، ثم انثنى عائدا الى الطبيب،

وبدا الحديث مع الطبيب هذه المرة بعنف، وتصميم وقوة، حتى أن تينا بدأت تشعر بالعطف على الطبيب المسكين الذي وقف حائرا، وعكس ما توقعت، بدا وكأن الرجل غير متأكد تماما من قراره، فقد نجحت كلمات رامون العنيفة في تحقيق التأثير المطلوب، وكم كانت دهشة تينا وهي ترى رامون يرفع في يده بندقيته ملوحاً بها امام وجه الطبيب الشاحب، وبعد الجدال العنيف بدأ الطبيب يتراجع، ثم استدار على عقبيه، وأسرع الى الكوخ العام الكبير الذي بدأت تظهر فيه بعض مظاهر العمل،

وعاد رامون الى تينا مبتسما ، ليشرح لها ما يشبع فضولها · قال:

مددته بالقوة التي تحملها العصا النارية التي أملكها ، لكني أكدت له في الوقت نفسه أنها سوف تسبغ عليه حمايتها ان مو نفذ كل ما طلبناه منه ، وقد رفض في أول الأمر ، وأصر على أن زوجته التي دخلت معمل الولادة اليوم ، سيصيبها مكروه هي أو طفلها الذي تنتظره اذا هو عصصى أوامسر أجداده ،

لكن تينا رفضت أن تضع أي احتمال أخر في اعتبارها؛ فالحصول على الدواء الآن هو كل ما تحلم به وتتمثق المصول عليه وهو يعني بالنسبة اليها أشياء كثيرة، فاذا مجحت، فسيكون جزاء عادلا على كل هذه المعاناة في هذه الرحلة، وسيهون بالنسبة اليها كل ما حدث لها في الأسابيع الأليمة التي عاشتها، ستصبح الآمها لا تساوي شيئا الى جوار هذا الانتصار، ولهذا قالت باصرار:

"هذه أخبار رائعة، ولكن متى نعرف قرار الرئيس؟" مرة أخرى، زمجر رامون مترددا ثم قال لها:

"هناك شيء آخر يجب أن تعرفيه: ان المسألة ليست بالمساطة التي تتصورينها، فاذا كنت تريدين المصول على الدواء، فيجب أن تعرفي أن هذا لن يجدث بالسرعة التي تتوقعينها وانما سيكون علينا أن ننتظر ساعات وساعات وهو يقوم يطقوسه الدينية الطويلة، قبل أن يبدأ تعضير دوائه، ولبوء الحظفان هذه الاستعدادات لن تقل عن ثلاثة أيام، و

وساد الصمت وتينا تحاول استيعاب هذه المعاني التي تحتوي غليها كلماته: ثلاثة أيام، كيف تستطيع أن تضمل الحياة ثلاثة أيام ولياليها بالقرب من رجل تحبه، مهنما هو يعاملها بكل القسوة التي اشتهر بها الفاتمون من فرسان الأسبان، هل تستطيع أن تقاوم هذه الأعاسيس البتي

تعصف بها ، وأن تتظاهر بالقوة والكراهية ، أم أنه يستطيع أن يكتشف ضعفها ؟ وكيف يمكنها أن تتحمل العذاب الذي ستعانيه لو أنه استمر في رقته المفاجئة ، والنظرات الساحرة التي سوف تسلبها دون شك آخر قطرة من كرامتها ؟ ولكن ، مل تضعي بالهدف الذي تحملت كل ما تحملت من أجله بعد أن أصبع قريبا ؟ هل تياس والحلم اوشك ان يتحقق؟

رفعت كدفيها ، وقالت:

"أنني رأغية في البقاء، اذا وافقت أنت."

بعد ساعة كاملة، رضع الطبيب لنصيحة رئيسه، وقادهم وراءه الى قلب الأدغال، واختار بقعة ليبدأ فيها عمله، قريبة من القرية، حتى يسهل وصول رسول ينقل اليه أخبار طفله الذي ينتظره من يوم الى يوم، وأخبار زوجته التي تنتظر المولود، وشعرت تينا بالقلق، فقد كان يرمقها طوال الرحلة بين لحظة وأخرى بنظرات عدائية، وفكرت في ما يمكن ان يعدث أو وقرة للعوقات أن تمحو أية عمورة للعوقات المخيفة، وركزت نظراتها على البندقية التي عرص رامون على أن يحملها معه، وشعرت بالاطمئنان وهي تسير في جماها،

كانا يعملان معهما من الطمام ما يكفيهما ليومين أو ثلاثة، وبما أنهما لم يكونا قادرين على العودة الى القرية يوميا، فقد همل رامون معه في حقيبته الأسرة المملقة، والشباك التي تحميهم عن العشرات، وبعد أن سار ثلاثتهم في الغابة مدة ساعة وسلوا الى ساحة صفيرة، كان من الواضح أنها مي المعمل الذي اختاره الطبيب، فقد كان فيها بعض الأدوات والبقايا التي يستعملها العجوز، وكوع صغير ينام فيه اختفى في داخله بمجرد وصولهم وظل هناك مدة طويلة من الوقست،

كانت كافية لاعداد أسرتهم المعلقة التي بقيت تنتظر من يشغلها، بينما ظل الطبيب في داخل كوخه في انتظار الظلام، وكاد صبر تينا يفرغ، كانت قلقة تريد البدء في الحال، ويبدو أن الطبيب كان ما يزال معارضا لوجودها، ولكن أخيرا، أمسك ورقة شجر في يده، وبسطها، ووضعها أمامها، وأدركت أنه يريد منها أن تجمع من الغابة، أكبر عدد ممكن منها، وابتسمت لكنه واجهها بوجه متجهم غاضب وبكلمات لم تفهمها، ونظرت الى رامون تطلب منه تفسير ما حدث، فقال لها مهدئا:

"لا تدعي الرجل ينجع في استفزازك يجب أن تقدري مشاعره، فهو يعتقد أنه أول رجل في قبيلته يضطر الى خيانة تقاليد أجداده ويفشي أسرارهم، وهذا يجلب له العار مدى الحياة، وهو يعتقد اعتقادا جازها الآن أنه سيصاب بمحنة كبيرة، عقابا له على ضعفه فينبغي اذن أن نعذره، ونتمنى ألا تخونه شجاعته،

وسارا في الغابة المحيطة بالساحة صامتين، يجمعان الأوراق التي طلبها الطبيب، وكانت تينا سعيدة بهذا الصمت الذي لازمهم، وكانت أية حركة صغيرة بين الأشجار، كفيلة بدفعها لأن تقفز مندفعة الى جواره، ولكنه برغم ملاحظته لما يبدر منها، فأنه لم يعلق على ذلك، وظلا يجمعان الاشجار حتى غابت الشمس، ثم قفلا راجعين الى الساحة، حيث كان الطبيب يجلس ساكنا كالتمثال، محملةا بتركيز شديد في كومة من الأعشاب، ورفع رامون يده داعيا تينا الى الصمت، ثم قادها في سكون الى الجانب الآخر من الساحة حيث أقام الأسرة المعلقة، وقال لها محذرا:

"يجب ألا نقطع عليه تركيزه٠"

وبسعيد أن وضيع أوراق الشجر عيلني الأرض اتجه السي

تينا وقال:

"لهاذا لا تستريحين، سأحضر لك طعامك ١؟"

\*شكراء أفضل أن أحضره بنفسي• اذا كان ذلك لا يضايقك•\* اختفت النظرات الرقيقة من عينيهء وعاد الى وجهه الجمود

اختفت النظرات الرقيقة من عينيه، وعاد الى وجهه الجمود ثم قال:

\*حسنا، بما أنك ترفضين أن نكون صديقين، فلا شيء أخر يمكن أن أفعله \*\*

وتهالك قربها جالسا على جذع شجرة، ومد لها يده ببعض البلح الجاف، قائلا:

"أسف، ليس أمامنا خيار، ولكني غدا سأجوب الغابة بحثا عن طعام لنا وسأجد فاكهة، وجوز الهند، وربما عثرت على عسل أيضاً "

اشكرك"

تنحن هنا المتحضران الوحيدان في هذه البقعة المهجورة وعلينا ان نقدم مثلا طيبا أمام هؤلاء المتوحشين الذين يستضيفوننا بو فنحاول أن نتناسى كل المساحسات والحساسيات التي بيننا على الأقل خلال اقامتنا هنا • •

وقفزت واقفة، ودفعت يده بعيدا عنها ليتناثر البلح الجاف على المشائش، وكان عليها أن تقول أي شيء لتخفي هذه المشاعر التي تجتاحها والتي تصرخ في أعماقها شوقا اليه٠٠ وخرج صوتها غريبا وهي تقول:

"أنا لا أريد صداقتك، لا الآن، ولا غدا، ولا الى الأبد، الحقيقة أنه بعد ما حدث في الأمس فانني أتمنى ألا أراك مرة أخرى في حياتي، انني أعرف،٠٠٠

اختلج صوتها وأكملت:

انك تفتقد صديقتك الجذابة دونا انيز، ولكن لن يكون هذا سببا لأن تعاملني كبديلة لها · •

"ولكن ألم تكن هذه فكرتك في الأصل؟"

واستعادت عيناه الزرقاوان نظراتهما الباردة العميقة، وعندما احمر وجهها، ضحك ضحكة خالية من المرح وكم كانت دهشتها اذ واصل قائلا:

"تعالى نعلن هدنة بيننا • يكفي هذه البقعة من الأرض وها فيها من مظاهر العداء والحروب والوحشية ، هيا تعالي • •

وهد يده اليها ، قائلا:

"انني أعتذر اليك عن كل ما سببته لك من مضايقات تعالي نتصافح، ونتعاهد على اننا اذا لم نكن صديقين قادرين على أن نكون فعلى الأقل لنمتنع عن أن يضايق كل منا الآخر، أرجوك قولي أنك موافقة، "

وارتفعت دماء الخجل الى وجنتيها، وضاعت في حيرة، أما هو فابتسم ومد يده الى آخرها فأحست كأنها مسحورة تماما، رفعت يدها ببطء حتى أصبحت في متناول يده، وارتعشت وهي تشعر بقبضته القوية بينما همس هو في رقة:

"تيناء أشكرك على كرمك • • هل تسمحين بأن اسمع صوتك ينطق باسمي؟ ستعطيني أملا في أننا قد نصبح يوما صديقين • "

في هذه اللحظة ضاعت كل شكوكها، وادركت أنه يطلب منها امرأ بسيطا جدا، فهتفت:

"حسنا يا رامون

نطقتها بسعادة، وخفة فرفع يدها الى شفتيه، وانتظر قليلا، قبل أن يلثمها ثم تنهد معبراً عن ارتياحه العميق، وأخذ يراقبها بعينيه نصف المغمضتين وهي تتناول طعامها،، ولم تعد تشعر بالجوع اكتفت بما أكلت الكن الفترة التي قصيفا في مضغ الطعام كانت فرصة لأن تحاول أن تجمع أفكارها و وتسيطر على أعصابها و وتخرج من هذه الحالة السعرية التي جذبتها اليه وأفقدتها وعيها واستطاعت أن تسيطر على مشاعرها بعض الشيء وينما كان رامون بجسمه السخم متمددا على الأرض وهو يدرك تماما كل العواطف التي تعتمل في صدرها و

واستفرقت في الاستماع الى أحاديثه المسلية المثيرة وهو ينتقل من موضوع الى آخر في سهولة وطلاقة: من الحديث عن جمال الأدغال ووحشيتها الى الأماكن الغامضة والغريبة التي زارها علم الى هؤلاء الناس المتوحشين الذين يحاول جاهدا أن يساعدهم وأدهشتها رغبته الملحة في مساعدة الناس وهساسيته الرقيقة وروحه الشفافة وتأكدت أن ذلك هو الوجه الأهر لهذا الرجل القاسي الصعب المراس وأن هذه مي الشفصية المثالية لما يجب أن يكون عليه المكتشف الحقيقي الشفصية المثالية لما يجب أن يكون عليه المكتشف الحقيقي وتحدث عن منزله وأهله الذين يعيشون في الأراضي الخصبة التي تمتلىء بالفير عددت عن أشجار الموز وجوز الهند وقصب السكر وكل المزروعات الاستوائية وعن البن الذي ينمؤ في بلاده وقطعان الماشية التي تمرح على سفوح الجبال وحونا قاطعته:

الهاذا ترهل كثيراً برغم انك سعيد في وطنك؟ "
أربها لانفي اريد أن أمحو من تفكير هؤلاء المواطنين البسطاء الفكرة التي رسفت في أذهانهم عن وحشية الرجل الأبيض، في أذهانهم عن وحشية الرجل الأبيض، في أنها مد عنداً أنه مم كانوا مجموعة من

الفحرة التي رسطت في ادمانهم عن وطلبية الرجل الابيس-فمن سوء المظار أن أول من غزا أرضهم كانوا مجموعة من الهاهثين عن المطاطء وقد عاملوهم بقسوة، ربما لخوفهم منهم، فلم يفرقوا بينهام اطلاقا وبيان الحيوانات، ولم يراعوا تقاليدهم ولا معتقداتهم، وقد أوفدتني الحكومة البرازيلية على رأس بعثة لاقامة علاقات مع هؤلاء البسطاء الطيبين، ولمحاولة تحريرهم من قسوة الجهل الذي يعيشون فيه، وحتى يأتي اليوم الذي يستطيعون فيه الحياة مثل سائر البشر، ويتعاملون معهم بالطريقة المتمدنة نفسها، تماما مثل ما حدث مع الهنود الحمر في اميركا الجنوبية،،

"رامون، أرجوك ان تستمر، أريد أن استمع الى المزيد،" وقفز جالسا بخفة ورشاقة وابتسم لها قائلا:

"ولكنني تحدثت عن نفسي ما فيه الكفاية، أريد أن أعرف عنك أنت الكثير، كل ما اعرفه انك انكليزية، انكليزية جدا، وانني في شوق لأن أعرف كل شيء عن كل ما يحيط بك: العالمة الشهيرة في علم النبات، العروس الثلجية، ذات القلب الوحشي،"

"ليس هناك الكثير الذي يمكن أن تعرفه عني، فليس هناك ها يثير الفضول • انني أقضي وقتي بين العمل في حدائق النبات في كيو، وأدرس خلال أوقات فراغي، وأعيش مع عمتي في اندن، وبين وقت وأخر نقيم بعض مآدب الغداء لاصدقائنا المقربين وهم غالبا من العلماء وأحيانا نخرج الى المسرح، أو نتناول العشاء في مكان عام • وبالمقارنة مع حياتك، فنحن نعيش حياة روتينية • "

"ان هذا يدهشني!"

وكانت كلماته كرنين الانذار في أذنيها، عرفت الآن أنها في غمرة هذه الجلسة الشاعرية نسيت حذرها وتورطت في اعتراف لم تكن تود أبدا أن تكشفه، كان حديثه قد بعث الثقة في نفسها، فوجدت نفسها تتحدث بصدق وصراحة، واستطاعت بكل قوة أن تنبك نفسها الى أنها يجب أن

تكون حذرة فقالت مستدركة، وهي تقذف بأكذوبتها:
"طبعا هذه هي حياتي في الأيام التي أكون فيها في لندن،
ولكن من حسن الحظ أن هذه الأوقات تكون قليلة عادة ولولا
الرحلات التي أقوم بعا وتغير هن سير الحياة الروتينية هذه،
لما استطعت أن أتحملها "

"آه • فهمت • "

لكن صوته كان خاليا من أي تعبير، وشعرت بأنها خيبت أمله بطريقة لم تدركها، وحولت وجهه الى الجمود، ولم تستطع أن تدرك شيئا من نظراته، فقد أرخى أهدابه السوداء الطويلة، فلم تستطع أن تقرأ فيها شيئا، ثم استدار بعيدا عنها، حتى لم تعد ترى وجهه وفي صوت هادىء قال:

ان الوقت متأخر، وقد حان موعد الرقاد، تصبحين على خير. •

وأحنى رأسه واستدار بعيدا ٠٠

وُغاص قلبها وهي تراه يعود الى شهوته، وعندما رأته يذهب، ضاع صوتها الذي أرادت أن ترد به على تحيته، ضاع تماما في الصمت الشامل الذي يحيط بالمكان،

## ٨ - المدية

في الصباح التالي، كان من الواضح أن طبيب القبيلة قرر أن يتراجع عن وعوده، وهو لم يعلن ذلك صراحة، لكن تصرفاته كانت تدل بوضوح على نيته، فقد استمر في تجهيز ومعداته، وبعد أن جمع جذور النبات والأعشاب المطلوبة كلها، ووضعها فوق أوراق الشجر التي جمعها رامون وتينا في اليوم السابق، لم يبد أي رغبة في الاستمرار، وانما توقف تماما عن العمل، وجلس صامتا يحدق في اتجاه الأدغال، وكأنه ينتظر حدثا معينا ثم يعود ليرفع بصره نحو السماء التي بدأت الشمس تتوسطها، وتشتد حرارتها، ولم يحاول أن يهتم اطلاقا بكلمات رامون الحادة، ولا محاولاته لحثه على الاستمرار في العمل، بل تجاهله تماما، وظل ينتظر اشارة تدل على انه ليس مغضوباً عليه نتيجة تصرفاته،

على الله ليس للمصوب عين لليب السرطة المحتب الجاف بعد لحظات؛ سمعوا صوت خطوات فوق العشب الجاف تخترق الدغل القريب؛ المحيط بهم؛ ثم ظهر رجل يحمل رسالة الى الطبيب؛ واتجه اليه فوراً كان الرسول يلهث في اضطراب ويبدو أن الرسالة كانت تحمل مزيدا من المشاكل؛ فأن رامون بنفسه لم يستطع أن يهدىء من القلق الذي اعترى وجه الطبيب؛ وظهر واضحا على حركاته واشاراته وهو

يجادل رامون فيغاس٠٠٠

ظلت تينا تنتظر، حتى نفذ صبرها، فأسرعت الى حيث وقف الرجال الثلاثة وجذبت رامون من ذراعه وسألت:

"أرجوك أخبرني ماذا حدث، ما هذا الموضوع المثير الذي اثار الجدل؟"

"وضعت زوجة الطبيب طفلا ذكراً. •

مخبر عظيم، رائع اذن سيمكننا أن نواصل العمل.٠٠٠

"كلا، لقد أعلن الطبيب باصرار أنه لن يكمل العمل فهو يقول انه اذا أتمه كما وعدنا فسيمرض طفله ويموت، ويجب أن ينتظر ستة اشهر أخرى قبل أن يجرؤ على مواجهة الامر ولأن المولود ذكر فهو يخشى أن يضحي به٠٠ "اذن، لن نستطيع أن نفعل شيئًا اذا كان قانون الغابة يحرم

عليهم هذا٠٠

ولكن يبدو أن رامون لم يكن في نيته أن ييأس اذ قال: "ان قوانين الغابة هي الحجة التي يحتمون وراءها دائما عندما يريدون أن يمتنعوا عن تقديم عمل لا يرغبون فيه، وأعتقد أنه أن الأوان للتحايل على الطبيب. "

وأسرع يستديس السي الطبيس الرافسض ويتحسدت اليسه وازدادت دهشة تينا وهي تراه يخرج من جيبه علبة فيها أقراص من النعناع، وضع قرصا أبيضٌ منها في يد الطبيب المفتوحة، وكان طوال الوقت يتحدث بسرعة، وأمسك الطبيب القرص بين أصابعه وأداره عدة مرات، بينما كان رامون يواصل حديثة ثم، وضع القرص في فمه،

ظل وجه الطبيب فترة جامدا تماما بلا تعبير، ثم تحول شيئًا فشيئًا الى دهشة شديدة ممزوجة بالخوف، وفتح فمه ليسمح للحرارة التي ألهبت فمه أن تهدأ، وتصارع في نفسه الضوف والسرور، وبدت المعركية عيلي مسلاميح وجهيه واضحة، بينما وقفت تينا مع رامون في صمت تام في انتظار قراره وأخيرا، وبعد لحظات مشحونة بالقلق، انحنى فجأة وركع امام قدمي رامون فيفاس، ثم قفز واقفا وأسرع الى كوخه وفي هذه اللحظة، عرفت تينا أنهما انتصرا في معركتهما مع الطبيب، فاستدارت الى رامون وسألته:

"أرجوك، هل يمكن أن تشبع فضولي، وتشرح لي هاذا قلت له٠"

"هل تريدين أن أشرح لك التقاصيل؛ أم تريدين الخطوط المريضة؟"

\*أي شيء ، فقط اخبرني • \*

\*ذكرته بأن اشهراً عديدة مرت، وقومه يعلمون أن كلامي معهم دائما هو الصدق والخير، وان البضائع التي أحضرتها اليهم لم تكن فاسدة، والسكاكين التي قدمتها اليهم تعمل أفضل من أي شيء قاطع لديهم، وذكرته أيضا باليوم الذي استعملت فيه عصاي النارية ضد القوى الشريرة في الغابة، وأخيرا قلت له انه لو وضع أحد أقراصي اللاذاعة على لسانه، فلن يحدث أي مكروه لولده الذكر، باذن الله،

وأشار برأسه جهة الطبيب الذي كان مشغولا في العمل، وأردف:

"انني أحمل أقراص النعناع معي باعتبارها الورقة الاخيرة، الرابحة ولو أنها فشلت في اقناعه لما استطاعت أية قوة في الوجود أن تقنعه٠"

وانقضى اليوم وهما يراقبان عمل الطبيب • كان يضع قطعة مسطحة من الحجر في مكان معين ومعها قطعة كعينة من الخشب، يدق بها النباتات التي جمعها، وبين لحظة وأخرى كان يسرع الى كوفه ليستريح قليلا، ثم يعود منتعشا ليواصل عمله، وبعد أن أنتهى من هذا الجزء من العمل، أسرع الى الأدغال يبحث عن نوع معين من الأغصان يوقد بها نيرانه، وبعد أن اشتعلت النيران وارتفع لهيبها، وضع القدر عليها في زاوية معينة، ثم وضع فيها بعض الماء استعدادا لاضافة النبات المطحون الذي كان قد أعده،

الى هنا كان العمل يسير كما تريد تينا ، ولكن عندما بدأ في الاستعداد لاضافة النباتات المطحونة ، صاحت بصوت مرتفع:

"لا • لا ليس الآن • • • "

فقفز من مكانه خائفا، بعيدا عن النار، وأحست أنها تكاد تموت خوفا، ونظرت الى رامون مستنجدة وقالت:

"يجب أن أزن هذه النباتات المسحوقة التي سيضيفها ، فبدون الميزان لن يكون لملاحظاتي أية فائدة · أرجوك اشرح له هذا · "

واستدار بعد أن أوماً برأسه موافقاً وبدأت مناقشة حادة بينه وبين الطبيب المذعور، وراقبتهما تينا وهي تحاول جاهدة أن تفهم شيئًا، وشعرت باليأس يغمر قلبها عندما أشار الطبيب اشارة رفض قاطعة وثمة كلمات أخرى شديدة قيلت، وردود غاضبة ارتفعت، قبل أن يجلس طبيب الاعشاب مرة أخرى – وهو يرمقها بنظرة كراهية – ثم قدم مجموعة المساحيق التي هعه الى رامون الذي نظرت اليه تينا مستفهمة، فقال لها بلهجة شديدة الجدية:

"رفض أن تلمسى عقاقيره ولكنه سمح لي أخيرا بأن أقوم بما تريدين، بنفسي، اشرحي لي بسرعة ما يجب أن أقوم به قبل أن يغير رأيه،"

وسارعت تينا تشرح لـه طريقـة استعـمـال المـيـزان

الدقيق الصغير الذي أحضرته معها، وكان ينفذ تعليماتها بدقة شديدة، وفي اللحظة التي كان هو يقوم فيها بمراقبة الميزان، كانت هي تقيد ملاحظاتها بالارقام، كل وزن على وحدة، قبل أن يعيده الى الطبيب الذي يضيفه الى مياه القدر، وكانت أعصابها تزداد توترا، وهي تراقب كل حركة من حركاته فقد كانت تخشى أن يضيف نوعا مجهولا من النبات دون أن تراه، يكون له تأثير فعال في العقار، يتعمد أن يخفيه عنها، فظلت مشدودة اليه، وكان تصميمها على ملاحظة مراحل العمل بدقة كفيلا بأن يجعلها تلتصق الى جواره، حتى بعد أن

وساد صمت ثقيل، بعد أن خرجُمرامون، وشعرت بالخوف يخنق قلبها، والعرق البارد يغمر جسدها، وبرغم أن الطبيب كان يتجاهل وجودها تجاهلا تاما، الا أنها كانت تشعر بكل حواسها، أن هناك رائحة قوية تملأ المكان حولها، رائحة الكراهية العنيفة التي تصدر عن هذا الشخص الصامت الساكن الذي يقبع بجوارها،

وعندما دخل رامون ومعه رسول الى الطبيب، وجدت نفسها ترتمي بين أحضانه، وهي تلقي بكل خوفها بين يديه،

وانتقلت نظراته الحادة بين وجهها الشاحب، ووجه الطبيب الجامد كالقناع:

"ماذا حدث لماذا ترتعدين هل أخافك؟"

خرج رامون الى الغابة بحثا عن طعام،

وهزت رأسها نفيا، كانت مرهقة لدرجة لا تسمع لها بأن تشرح له الخوف الذي انتابها، ولم تقل غير كلمات متقطعة:

"أرجوك، لا تتركني وحدي معه مرة أخرى٠"

ُ حاولي ألا تضايقي نفسكُ، وأعدك انني لن أتركك وحدك مرة أخرى • \* وعندها نظرت اليه؛ وجدت نظراته تتجه الى الرسول الذي حضر معه • كانت المناقشة حادة بحيث جعلتها تشعر أن هناك عائقا آخر ظهر في الأفق ولاسيما عندما لاحظت أنه قطب بشدة ما بين حاجبيه • وقال لها بغضب:

"الرسول يخبره بأن ابنه أصابه المرض والضعف، وزوجته تتوسل اليه أن يعود سريعا الى القرية، قبل أن يفوت الأوان."

"مل يتوقعون موت الطفل؟"

"انني غير متأكد اذا كانت هذه المزاعم حقيقية، أم أنها خطة أخرى رسمها الطبيب حتى يتمكن من التملص "

وتابعت عيناها هزة أسه وهو يشير الى الطبيب الذي اندفع اليه، وقد بدا القلق والحزن في عينيه ثم تحدث الى رامون فورا، وعرفت تينا أنه قرر نهائيا أن يرحل، كان يتحدث ويهمس بصوت كالفحيح، وبغضب واضح، وهو يبلغه الانباء التي نقلت اليه حالة ابنه الصحية، ثم استدارا اليها وقفز تحت قدميها بشراسة، وفهمت أنه يحملها تبعة ما أصاب طفله!

وامر رامون الطبيب بأن يتوقف عن حركاته فورا، وظلت تينا تراقب وتستمع وهي تلوم نفسها على جهلها التام بهذه اللغة التي يتجادلان بها، فهي لا تفهم كلمة واحدة مما يقال، لكنها لاحظت رد فعل الطبيب، وشعرت بالراحة، فقد تحولت مشاعر الطبيب من الغضب الى القلق بعد أن وجه اليه رامون ما يبدو أنه سؤال حاد، وهز رأسه في يأس ثم عاد مسرعا الى قدوره،

قال رامون وعيناه الزرقاوان تلمعان:

"كانت حيلة كما توقعت؛ دبرها ليتخلص من وعوده لنا

بدون أن يثير غضب عصاي النارية • وعندما عرضت عليه أن أعود معه لمساعدة عائلته حاول أن يتملص بأعذار واهية اقنعتني بكذبه الكننا على الأقل استطعنا أن ننتهي من هذه الحيل الى غير رجعة • هددته بأن سحر عصاي السحرية سوف تنقله في الزورق الابدي الى الموت اذا حاول أت يكرر أكاذيبه أو حيله وأنا متأكد أننا لن نعاني من ذلك بعد الآن والأهم من ذلك أنه وعدني بأن الدواء سيكون معدا في الصباح • اطمئني الن يقوم بأي حيلة بعد ذلك ويمكنك أن تستريحي حاليا وأنت مطمئنة • "

وكان محقا ففي فجر اليوم التالي، وضع الطبيب بين يدي تينا علبة من الخشب الصلب فيها دواء يشبه المرهم، رمادي اللون فحملته بعناية وأسرعت به الى رامون وكأنها تحمل أكسير الحياة، قالت وهي لا تصدق نفسها:

\*حصلت عليه ١٠٠ أخيرا حصلت عليه ٠٠

وانفرجت شفتاه عن ابتسامة واسعة، وأمسك بذقنها ورفعها عاليا ليبعد عينيها عن الكتلة الرمادية، وقال مهنئا: "صحيح، ان قلبي يرقص فرحا من أجلك، ان التضحيات التي قدمتيها لتحصلي عليه، تجعلك تستحقين مكافأة المناف

أخذت تراقب رامون وهو يعيد ربط الأسرة ووضعها في حقيبته، وكان ينظر اليها بين لحظة وأخرى وكأنه يتمتع بمنظرها وهي تضم علبة الدواء الى صدرها لكن هذه النظرات كانت تدفع القلق الى عينيها الواسعتين، فما لا شك فيه أن له دورا كبيرا في الوصول الى هذا النجاح، فمن دونه ها كان يمكن أن تصل اليه، وأرادت أن تعبر له عن شعورها بالاعتراف بالجميل ولكن، كيف؟

لـم تستغيرق رحلية العبودة البي القريبة وقتبا طويبلان

وقابلهما أهل القرية بالترحاب، حتى أنها لدهشتها الشديدة شعرت بالأسف عندما فكرت في أنها ستغادرهم، لكنه كان شعورا موقتاً، فهي تتمنى لو نبتت لها أجنحة، اذن لطارت بها فورا الى لندن الى عمتها لتقدم لها هديتها،

وفي غمرة الانفعال الذي أصاب الجميع بعودتهما، لاحظت أن الطبيب تسلل مسرعا الى الكوخ الذي تقيم فيه زوجته، ليطمئن اليها والى طفله وما لبث ان عاد، غارقا في الابتسام ولم تجد حاجة لمطالبة رامون بان يفسر لها ما يقوله الطبيب، فقد كان في وجهه المبتسم وصوته الضاحك دليلا واضحا على أن كل شيء على ما يرام،

واستمع اليه رايتون باهتمام، وابتسم وهو يستدير اليها ليقول:

"ان الطغل وأمه في حالة جيدة، والطبيب في غاية الدهشة لأن سحري أقوى من سحر أجداده، وقد كان يعتقد أن شيئا من هذا هو في حكم المستحيل، وهو يقول أنه سيطيع أوامري منذ الآن في كل ما أريد، ويقول أيضا ان طعم الأقراص التي تناولها كان لذيذا جيدا،"

هذا شيء رائع، ان معتقداته سوف تنتشر الآن بين جميع
 مواطنيه سيؤمن الجميع بك وستنتشر الاخبار في كل مكان:
 في الغابات والطرق والاحراج والادغال وفي أي مكان ستذهب
 اليه سيقابلونك بالترحاب؛ انني سعيدة جدا،

ووضعت يدها على ذراعه، وواصلت بحماسة:

"استطعت وأنت تساعدني في الوصول الى هدفي، أن تقطع شوطاً بعيداً الى هدفك أنت أيضا ، فمنذ الآن، وفي كل مكان في الأمازون، سيعرف المواطنون أن اسم "كارامورو" يمثل لهم الصدق والاخلاص والمساعدة لكل محتاج،"

واضطرت الى التوقف، وشعرت بحاجتها الى الحذر وهي تتأمل نظراته، ماذا فعلت هل تجاوزت الحدود؟ هل استطاعت الحماسة المتزايدة أن تفشي سر هذه المشاعر وهذا الحب الذي تشعر به نحوه؟ حاولت أن تنظر بعيدا، لكنها لم تستطع، فقد كانت أحاديث المواطنين وضحكاتهم تملأ المكان ولكنهما كانا في عالم وحدهما، وتوترت أعصابها وهي تنتظر منه أن يكسر هذا الصمت وطغى سوء الظن على عقلها، ودفع الألم وجهها الى الاحمرار، حين قرأت في ابتسامته البطيئة علامات الانتصار والرضى، انه يعرف، وكان ذلك واضحا عندما وصلت ابتسامته الى عينيه، فقد ضحك وجهه كله وهو يأخذ يدها بين يديه ويسألها:

"وماذا عنك أنت اعني بالنسبة اليك؟"

"هل هذا مهم لك؟"

"أريد أن أعرف اذا كنت غيرت فكرتك عني نعم هل تذكرين ها قلت لي قبل أن نغادر مانوس أنني ساكون موضع اختبار خلال هذه الرحلة، فهل تلومينني على شوقي الى معرفة ما اذا كنت قد أصبحت مقبولا أم متهما؟"

"استطيع أن أقدر أشياء كثيرة تمتاز بها الله بلا شك صادق في تحقيق رغبتك وفي مساعدة مواطنيك، ولا أستطيع تجاهل مقدرتك في القيام بمهنتك بكفاءة الكن اعتراضي الوحيد هو ضعف ذاكرتك "

"ذاكرتي؟"

"نعم وكان من الممكن أن أغفر لك محاولات الاغراء التي تقوم بها دائما ، لو لم يكن هناك انسان آخر ، ولكني أعتقد أن هذه حقارة منك أن تحاول خيانة ثقة شخص آخر ،"

كانت سعيدة لأنها استطاعت أن تذكره بانيز، فانه

يستحق أن تؤلمه، تماما مثلما تشعر هي بالألم، فهي لا تستطيع أن تتحمل كلامه الحالم، وهذا الجو السحري الذي يحيطها به بحكم أنه يستطيع أن يذيب قلبها في دفئه، لكنها الآن ستكون بعيدة عنه لدرجة لن يحاول أن يصل اليها، ستكون قادرة على تحمل الصمت والفربة والوحدة التي تنتظرها في الأيام القادمة،

وكان من الواضح أنه لم يفهم أنها تشير الى دونا انيز، لكنه فهم بقية الكلمات، فظهر الغضب البارد في صوته، وقال:

"يا آنسة دونيللي الم يعد هناك شيء نقوله ا

وانبعث من عينيه لهيب أزرق، وهو يستطرد:

المرة الثانية تلصقين بي التهم جزافاً واني أعتبر كلامك هذا الهانة لي ولابناء وطني جميعا، فاذا كنت تعتقدين ان عرض صداقتي عليك يتعارض مع اخلاصك وولائك لبرانستون، فاسمحي لي أن أقدم لك اعتذاري، ولكن، "

ورفع يده ليمنعها من الاعتراض ثم أردف:

"أؤكد لك، أنني لم أكن أعلم أن علاقتك به حميمة الى هذا

وحملقت في وجهه مضطربة وفي الوقت المناسب توقفت عن الاعتراض، فاذا كان تصوره انها تحب برانستون سيصون كرامتها، فينبغي أن تتركه يواصل هذا التصور، وبكبرياء قاسية، رفعت رأسها متحدية نظراته واحتاج ذلك منها الى مجهود جبار، وهي تشعره بأنها تفقده الى الأبد، وقالت: "الآن وقد عرفت، أعتقد انه يمكننا أن نواصل الرحلة،"

٩ – العودة

لم يترك رئيس القبيلة ورجاله رامون وتينا الا بعد أن أوصلوهما الى القارب الصغير عند النهر، وساروا معهما في طريق عبر الأدغال اختصر المسافة،

وصافح الاثنان الزعيم وقبيلته مودعين اياهم، قبل أن يساعدوهما في النزول الى القارب وراحوا يلوحون لهما من الشاطىء طوال انزلاق زورقهما في النهر، حتى غابا عن أبصارهم عند أحد المنحنيات، وانتهت مرحلة من مراحل الرحلة الشاقة،

جلست تينا عند نهاية القارب، وهي تضم صندوق الدواء الى صدرها متشبثة به، وكأنه تعويدة تحميها من شر رامون وغضبه، راحت تحملق في ظهره العريض صامتة، وهو يجذف عبر النهر بأقصى سرعة ممكنة، وكانت ضربات المجداف في جوف المياه تعبر عن قوة الغضب الكامن في نفسه، ولم تعد له بتينا أدنى ثقة، حتى لتبادل الحديث، وحاولت أن تتناسى هذا الموقف، بالتفكير في اللحظة التي ستندفع فيها الى عمتها وتطلعها على اكتشافها العظيم وانتصارها الساحق ولكن حتى هذا الخاطر لم ينجع في انتشالها من أفكارها، لم يستطع أن يمحو من ذهنها المسرارة التي تشعير بها منية

المشهد الاخير في الليلة الماضية، فمنذ اللحظة التي أطلقت فيها كلماتها القاسية المعبرة عن الاحتقار، انقطع حبل الود الذي كان قد بدأ ينمو بينهما خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يوجه هو اليها أي كلمة، ولا حتى نظرة سريعة تشعرها بوجوده،

ومرت ساعات طويلة، كثيبة، ولم تعد تينا تتحمل الصمت، الذي غدا ثقيل الوطأة، مرهقا لاعصابها، أكثر حتى من تلك اللحظات الرهيبة التي مرت عليها مع طبيب الغابة الذي حاول السيطرة عليها وتحطيم أعصابها، خلال انفرادهما في ظل الصمت العميق،

كانت تريد أن تتكلم، أن تصرخ لكن في اللحظة التي حركت فيها شفتيها، أذا بالقارب يستدير ليدخل احد المنحنيات ولمحت على شاطئه بكل حواسها وعينيها، السفينة المحلقة تقف بعيدا بعيدا، على الشاطىء، واستراح قلبها وبدأت نهاية رحلة العذاب تقترب، ولأنها لم تكن تعرف الطريق، كان ظهور السفينة مفاجأة لها، فلم تكن مستعدة حتى الآن لمواجهة افراد المعسكر وارتفعت صيحة ترحيب من القبطان جوزيف روجرز وفي الحال، كان الشاطىء يعج بالمرحبين وصيحاتهم تتعالى،

ووسط الضجيج، والانفعال والترحيب، وبعد أن ساعدهما البحارة في النزول من القارب، قابلتهما دونا انيز، وقد وقفت جامدة، منتصبة في مكانها، وصاح رامون وقد علا صوته فوق كل الاصوات المليئة بالحماسة والفضول:

ارجوكم وقبل كل شيء، نريد طعاما سريعا، وبعد أن نأكل نجيب عن كل أستلتكم، ونشبع فضولكم،

وبعد مدوجة أخسري من الترحيب والتهانسي، انسحبوا

هسرعين لاعداد الطعام وعندما أصبحت الساحة خالية الا منهم الثلاثة، تحركت انيز، واندفعت وقد فتحت يديها، وأطبقتهما على كتفي رامون لتضمه الى صدرها، محتضنه اياه في شوق ولهفة، بينما استدارت تينا بحدة، واثقة من أن غيرتها الشديدة انعكست على نظراتها، ولا حظها ثيو فورا، وقد ظهر من حيث لا تدري، وأمسك بها، وأطبق عليها ذراعيه بقوة لم تستطع أن تقاومها، ولكنها نجحت في الخلاص من يديه اللتين أمسكتا خصرها بقسوة، وحركت رأسها بعيدا في اللحظة المناسبة، وعندما حركت رأسها، وجدت عينيها اللحظة المناسبة، وعندما حركت رأسها، وجدت عينيها الحادة كانت تراقب لقاءها ببرانستون، وتلاحظ رد فعلها ازاء حرارة اندفاعه، وبدأت اعصابها تهداً،

"ثيو ١٠ أليس رائعا أن نلتقي مرة أخرى هل اشتقت الي؟" "طبعا القد افتقدتك بجنون ١٠ والحقيقة التي يجب أن أصارحك بها ، أننا لو كنا نعرف طريق القرية التي ذهبت

اليها ٤٠كنا خرجنا للبحث عنك٠٠

ونظر الى انيز وقال:

"أليس كذلك يا أنسة انيز؟"

فتهالكت نظرات دونا انيز المشحونة بالكراهية على وجه تينا ، وقالت:

"هذا صحيح،"

ثم استدارت بتعبير آخر، كله اغراء، الى رامون وقالت:

أنت لا تعرف مقدار القلق والألم الذي شعرت بهما عندما عرفت أنك رحلت دون أن تأخذني معك، طبعا، أنا متأكدة أن هذه هي فكرة الآنسة دونيللي فالمرأة الانكليزية هي الوحيدة القادرة على البقاء ثلاثة أيهام بلياليها وسط الأدغهال مع

رجل هو قبل کل شيء غريب عنها٠٠

واشتَعل غَصْب تينا ووصل الى درجة الفليان، لكن اندفاعها للرد العنيف أوقفه هذا الغضب الذي ارتسم على وجه رامون، وهو يواجهها:

"انيز هذه الملاحظة غير حقيقية، وغير عادلة على الاطلاق، ذهبنا الى الأدغال العمل ولن أذكرك بأن وظيفة الآنسة دونيالي دقيقة جدا وتحتاج الى مجهود شاق لا يسمح بتضييع الوقت، ان هدفها الرئيسي هو مساعدة البشرية للتغلب على الآمها، وقد نجحت في ذلك، ولهذا فان أي شك يجب ألا يقوم في مثل هذه الظروف، واقترح عليك أن تكفي عن مثل هذه التلميحات، وعن الفوض في حديث حول هذا الموضوع مرة أخرى مل فهمت؟"

واضطربت انيز، فلم تكن ترغب اطلاقا في اثارة غضبه، ولم يعجبها دفاعه السريع واضفاء كل هذه البطولة على الفتاة التي أصبحت تمثل بالنسبة اليها في الواقع غريما خطيرا، وأرخت اهدابها السوداء الطويلة على عينيها، وابتعلت المرارة التي غمرت قلبها بسبب كلماته، وكانت تينا تنظر اليها وقد أفعمت مشاعرها غضبا وقسوة،

قالت انيز معتذرة وقد تمالكت أعصابها:

•انسة دونيللي ارجو أن تقبلي اعتذاري و يبدو أن دعابتي لم تكن في معلها • \*

وأومأت تينا برأسها معبرة عن قبولها الاعتذار ٠

وُخُلال العشاء، انهال عليهما سيل الاستُلَة من كل جانب، وكان القضوليون لا يتركون صفيرة ولا كبيرة الا سألوا عنها، كل التقاصيل استفسروا عنها، وشعر الجميع بالقفر والاعجاب وهـم يشبعـون قضولهـم حـول هـذه الرحـلة الـنـاجحـة،

وأشبع الجميع فضولهم، وبدأوا يتفرقون وهم يتحدثون فيما بينهم عن هذه المفامرة • وشعرت تينا بالضيق عندما غادر آخر رجل الساحة الواسعة، تاركا اياها وحيدة مع برانستون، وكانت منذ لعظات قليلة لاحظت أن رامون اصطحب دونا انيز ليوصلها الى غرفة نومها وهنا شعرت تينا بموجة من الخوف تطغى عليها وكانت في شوق شديد الى النوم المريح، فادارت عينيها اللتين أغمضهما الارهاق في اتجاه ثيو، الذي قال:

"تعالى نتجول قليلا حول المعسكر قبل النوم يا لعبتي، هناك أشياء كثيرة يجب أن نفعلها ، وكلام أكثر يجب أن تسمعيه • • "ثيو، أنا أسفة جداً أرجو أن تنتظر حتى الصباح فانني متعية • •

"لا بأس يا هبيبتي٠٠ ولكن ما أريد أن أقوله لك مهم جدا، ولن يأخذ من وقتك سوى دقائق قليلة٠٠

مسنا، ولكن بسرعة، •

ولم تستطع أن ترى تعبير وجهه في ضوء القمر، ولكنها شعرت به يطلق زفرة ارتياح وهو يقودها في اتجاه الغابة، وتبعته دون تذمر كانت تشعر في قرارة نفسها بالشكر له لانه لم يختر شاطىء النهر مكانا القاء، هناك حيث ذكرياتها المؤلمة ولكن عندما حاول أن يتجاوز الصف الاول من أشجار الفابة، متوغلا بها الى الداخل، اعترضت قائلة:

"ان هذا المكان بعيد بما فيه الكفاية، والآن أخبرني بما ترید۰۰

ونظرت اليه، محاولة أن تخترق هذا الغموض الكثيب الذي يحيط به، وشعرت بالخوف يتسلل اليها عندما رفض أن يجيب عن سؤالها • كان الصمت مشعونا بالذبث • صمت له معنى بعث الرعب في أطرافها ، ودفعها الى القول:

"ثيو ١٠ لماذا لا ترد؟"

وعندما امتدت يداه ليجذبها بقسوة اكتشفت غباءها وأخذت تلوم نفسها، ولكن بعد فوات الأوان، فقد صمم ثيو على ان ينال ما يريد ودارت معركة طاحنة بين الطرفين حاولت خلالها تينا ان تبعد ثيو لكنها ما لبثت ان سقطت ارضاً وغابت عن الوعي،

وحاولت أن تتنفس بعبق، نفسا عميقا من خلال شفتيها الرقيقتين المتألمتين، وكأنها تسمع أصواتا آتية من بعيد، سمعت صوت حركة عنيفة وسقوط رأس واصطدامها بالأرض، وحملقت بعينيها المذهولتين، ولم يستطع عقلها أن يدرك ما يحدث، أن يستوعب هذا المشهد الذي يأخذ مكانا أمامها، كان ثيو ممددا، نصف واع، بجانبها بينما وقف رامون فيغاس مستعدا ناظرا اليه، حتى خلال هذا الضباب الذي يدور في رأسها، كانت تينا خائفة من العراك الوحشي الذي يمكن أن رئسب، والذي كان واضحا من الطريقة التي وقف فيها رامون متأهب القبضة بقوة، وكأنه يشتاق الى الالتحام، منتظراً حركة من برانستون،

وتناست تينا الآمها وهي تنظر اليه، مذهولة من هذا الغضب الجامع الذي يجتاحه، والذي لم يحاول أن يبذل مجهودا في اخفائه، والسيطرة عليه، ولم يكن هناك شك في رضائه التام وهو ينظر متوعدا في صمت الى ثيو راغبا في أن يراه واقفا على قدميه، ومستعدا بكل وضوح لأن يمارس معه كل قوانين الغابة القديمة، قوانين الأدغال، والقتال الدامى بلا رحمة، لقد تبدل تماما هذا الرجل الارستقراطي حفيد الاسبان، وحل محله رجل مستعد تماما لأن يحارب بسرعة وضراوة على نهج القبائل البدائية الاولى،

ورأت تينا والرحب يكاد يفتلها، أصابعه وهي تلتوى على رقبة ثيو في اصرار، فحاولت أن تطلق صرخة لكنها لم تنجح الا في إخافة مجموعة ضخمة من الطيور، أطلقت صرخاتها وهي تطير مبتعدة عن المكان، وصيحاتها تدوي في الفضاء لتزيد من حراجة الموقف وخلال هذه الاحداث الدامية، خرج صوت انيز صارخة لتزيد من غضب رامون:

"رامون، لا تفعل ذلك انك ستقتله، "

واندفعت اليه، تغرس أظافرها في ظهره، وهي تتوسل اليه أن يهدأ وان يترك ثيو الذي جعظت عيناه في محجريهما، وكان ذلك الدليل الواضع على هزيمته، ووقفت تينا واتجهت الى رامون تهتف به:

"أرجوك، أرجوك، لا٠"

وارتعدت ركبتاها ، عندها ترك ثيو ، واستدار اليها بعد أن عرف صوتها ، حاولت يائسة أن تبحث عن قوة لتقاوم بها هذا الاتهام الغريب الذي لاح في عينيه ، لكنها برغم ذلك شعرت بالسعادة ، فمن الأفضل لها أن تعاني من اتهامه الظالم لها ، عن أن تسمح له بالخضوع لعاطفة مدمرة ، قد تحطمه ،

"تتوسلين الي من أجله بعد كل ما فعله، مازلت تكنين له المودة؟"

ليست حياة ثيو التي تهمها، انها تريد أن تعترف بذلك، لكنها تراجعت، ادركت أنه لو عرف أنها تكره ثيو، وأنها تخافه، لأفلتت أعصابه، وازدادت وحشيته ورغبته في الانتقام، من أجل رامون فقط يجب ألا تعترف، وارتعدت وهي تقول:

"كان هناك سوء تفاهم، أرجوك، أرجوك اتركه ، أتوسل اليك . •

وتلاشى غضبه، ورأت شفتيه ترتعدان وهو يصارع غضبه حتى يتمكن من السيطرة على أعصابه، وأدارت عينيها بعيدا عن الاتهام المركز في عينيه، وساد الصمت، لم يقطعه سوى صوت تنفس ثيو الثقيل، وترك راهون رقبته، وركله بقدمه باحتقار شديد، صائحا به: انهض،

واطاع ثيو في الحال وواجهه رامون باحتقار قائلا:

"يجُب أن تشكر الآنسة دونيللي لأنها أنقذت حياتك، أنقذتك من شر ما كان يمكن أن يحدث لك، لكني أعدك بشرفي أنني سأسمى بكل جهدي حتى تكون هذه هي رحلتك الأخيرة، لن تشترك في أي بعثة علمية أخرى طوال حياتك، والآن أغرب عن وجهي، بسرعة، قبل أن أغير رأيي وأعود لأنقض عليك، ولملم ثيو نفسه، وكالشبح اختفى في الظلام،

وشعرت تينا بالارتياح بعدما انتهت المعركة الرهيبة، وكادت زفرا الراحة تنطلق من بين شفتيها وهي تحاول مبارحة المكان، غير ان رامون تحول اليها مسرعا ليقبض على كتفيها وهو يطلق لعنات بلغته الاسبانية ثم أجبرها على مواجهته، واقترب كثيرا من أذنها، وهمس لها:

اُرَجُوك، أَخْبِرِيني، قولي انني هخطىء في احساسي بشعورك نحوه، قولي وسترين ما أفعله انتقاما هنه لما فعله مك٠٠

"لا • لا تفعل شيئًا • "

وشعرت به يتجمد في مكانه، وانحنى يرمقها بنظراته الحادة، باحثا في وجهها الشاحب عن تعبير يكذب ما تقول، وواجهت نظراته بشجاعة، برغم صرخة الألم التي كانت تعزق قلبها، والتي كادت تفلت من بين شفتيها، لكنها استطاعت أن تستعيد قناع البرود وترسمه على وجهها ليخفي

مشاعرها الحقيقية تجاه صمته المتسائل، وبعد لحظات ثقيلة طويلة، سقطت يداه الى جانبه وخطا خطوة مبتعدا عنها، وكان هيكله المتوتر وهو يتحرك مبتعدا يكاد يختفي عن ناظريها وراء الدموع التي ملأت عينيها، وكادت تسقط على الأرض، لم تعد تحتمل جسمها ازاء الآم قلبها الذي يتمزق شوقا اليه، وخوفا عليه، حتى أن صوت أنيز عندما اخترق الصمت شعرت ازاءه بفرحة الغريق الذي ألقى اليه بطوق النجاة:

"رامون، هل تعلم؟ لقد جعلت من نفسك غبيا كبيرا نعم في هنتهي الغباء!"

"كيف؟ ومن الذي جعلني غبيا؟"

"علمت أخيرا ان الآنسة دونيالي خدعتك، انها ليست كما تعتقد كريستينا دونيالي المكتشفة المعروفة وانها هي ابنة شقيقها، متنكرة باسم عمتها، وأنا لم اهتم بأن أعرف السبب لكني أعتقد أنك ستهتم بذلك طبعا، أليس كذلك يا رامون؟" انه ثيو ولا احد غيره يمكن أن يفشي سرها، انه الوحيد الذي يعرفه، لقد كانت من الغباء والجهل بحيث أطلعته على حقيقتها، وهو لم يكن في أي وقت من الأوقات جديرا بثقتها، ووقفت في مكانها بلا حركة، وأبعدت عينيها بعيدا عن رامون الغاضب، وانتظرت رد الفعل وشعرت بالأسف لانها لم تستطع أن تثق به عندها كانت الفرصة سانحة، ولأن الظروف اضطرتها الى خداعه، هو بالذات، والأسف الأكبر والأعمق، لأن انيز هي التي أمدته بهذه المعلومات وكشفت سرها أمامه، وشعرت بأنها على وشك الاغماء، وارتعدت تحت نظرات انيز الحافلة بالكراهية والاحتقار التي تصبها عليها،

وفقدت انيز صبرها • وقالت:

"رامون • • هل سمعت ما قلته لك انها ليست كريستينا دونيللي، وربما لم تضع قدمها في الأدغال من قبل، باختصار انها كاذبة، ومزيفة • "

وفجأة تحدث رامون، بصوت ناعم، غير متوقع:

"انيز من اين حصلت على هذه المعلومات، هل يمكن أن تخبريني؟"

"هل هذا أمر مهم؟"

"نعم، اعتقد ذلك!"

"أخبرني ثيو بذلك، وفي الحقيقة أنا مندهشة من سؤالك، انك تعرف انه الوحيد الذي نال ثقة الأنسة فهل كنت في حاجة الى السؤال؟"

"هِلْ أَفْهُمْ مِنْ ذَلِكَ انكما اصبحتا صديقين خَلال غيابنا؟"

وظهر القلق واضحا على انيز، فرمته بنظرة عاضبة وقالت:
\*شبه صداقة فقط، ولكن ليس الى الدرجة التي تدعوك الى الغيرة، كنا طبعا نشعر بالوحدة، والهجر، فكان طبيعيا أن نتقارب قليلا • •

"اذن، أرجوك أن تبلغي صديقك ان هذه المعلومات الثمينة التي أتيت لتنقليها الي لم تكن مفاجأة، لقد كنت أعرفها معرفة تامة النبي لست غبيا، ولا جاهلا واذا كان برانستون فضوليا ويريد أن يعرف المصدر الذي استقيت منه معلوماتي، فأرجوك أن تخبريه أن مصدري كان الآنسة دونيللي شخصيا ا"

## ١٠ - الليلة الاخيرة

جلست تينا في مقعدها، وقد اتخذت وضعا مريحا في السفينة المحلقة التي بدأت المرحلة الأخيرة من رحلة العودة، وكانت قد بدأت تستريح من المعاناة التي واجهتها خلال الأيام القليلة الماضية، فها هي تقترب من نهاية الرحلة، وبدأت أعصابها تهدأ كلما فكرت في أن الحرب التي خاضتها انتهت ولعل نهايتها كانت في اللحظة التي أعلن فيها رامون انتهت ولعل نهايتها كانت في اللحظة التي أعلن فيها رامون أنه يعرف حقيقة شخصيتها، حاولت تينا مرارا أن تقترب منه، أن تقدم له تفسيرا، لكنه كان يرفض الاستماع اليها، وعندما كانت تقف في مكان واحد معه، وتبدأ في الحديث، كان يعتذر برقة ولطف باضطراره للانسحاب لانشغاله بأمور أخرى وبالتدريج اقتنعت تينا بأنه يرفض أن يستمع الى أي أخرى وبالتدريج اقتنعت تينا بأنه يرفض أن يستمع الى أي

وكثيرا ما تساءلت تينا عن السبب الذي دعاه الى الوقوف بجانبها ضد دونا انيز في تلك الليلة، لكنها لم تستطع، وأدركت أنها لن تتمكن حتى في المستقبل أن تشبع فضولها وتعرف لماذا أطلق هذه الاكذوبة الواضحة، وتذكرت تينا كيف واجهت انيز هذا الموقف: لم تكن الدهشة هي التي انطبعت على وجهها، وانها سلسلة من المشاعد والانفعالات ولعل

أكثرها وضوحا تعبير الشك الاكيد،

ولولا أن الاخوين بريكلنغ اقتحما حياة تينا، وحاولا أن يملآ فراغها ولا سيما بعد أن اختفى برانستون عن أنظارها لولا ذلك لشعرت بالبؤس والوحدة، وقد ساعدها على الاندماج في صحبتهما أنها لم تكن في حاجة الى تبادل الحديث الكثير معهما، فقد كان عدم المامهما باللغة الانكليزية سببا في أن يكتفيا منها بابتسامة أو ايماءة من رأسها، تشعرهما بأنهما نجحا في تسليتها، ولم يكن غيرهما يصلح لأن تكون رفيقة له خلال هذه الفترة، فالاخوان بريكلنغ لم يعرفا أن صمتها أعماقها، وانما تصورا أن ذلك راجع الى عدم قدرتها على تبادل الحديث معهما أما الافراد الباقون فكانوا يشعرون بكل تأكيد أن هناك شيئا غير عادي حدث وكان كل منهم يحاول بكل طاقته أن يتجاهل ما حدث، وأن يغرق نفسه في العمل، ويتظاهر عندما يتحدث اليها أنه لا يلاحظ هذا الاسى الجامع والذي يرتسم على فمها الحزين،

لم يعد يفصلها عن مانوس المحطة النهائية في رحلتها سوى ساعات معدودة ساعات قليلة باتت تفصلها عن الحرية وبدأت الاحاديث تهدأ شيئا فشيئا كلما سارت السفينة في رحلتها وقد جلس أعضاء البعثة جميعا في أماكنهم، كل منهم يناقش بينه وبين نفسه، النتائج الطيبة التي توصلوا اليها في أبحاثهم و

ويبدو أن تينا كانت قد استغرقت في النوم، عندما شعرت بيد تهزها من كتفها، فاستيقظت في الحال لكنها لم تسترد وعيها كاملا، طافت بعينيها في ما حولها وهي تشعر بان هناك شيئا ها ناقصا في الجو المحيط بها، وأخذت

تفحص المكان باحثة عن هذا النقص الذي تشعر به الى ان أشار لارس بريكلنغ برأسه الأشقر الى الشاطىء وهو يبتسم، وهنا أدركت أن ما كانت تشعر به انما هو صوت هدير السفينة الذي صمت: لقد وصلوا وارتفعت الضحكات، وتبادل الجميع التهاني، وهم يسارعون في النزول الى الميناء، ولكن قبل أن يتحركوا في طريقهم الى الفندق، وقف رامون على سور السفينة وأشار اليهم بيده طالبا منهم الانتظار، وابتسم وهو يخاطبهم:

"لا أريد أن اعيقكم عن التمتع بالمدنية لكني أريد أن اذكركم بأن الفندق يقيم هذا المساء حفلا خاصا للعشاء احتفالا بنا ارجو ألا ينسى أحدكم نفسه في الفراش المريح ويتخلف عن الحضور، وبما أن جميع الرجال الرسميين في المدينة تقريبا سوف يحضرون الحفل فأرجو أن يكون الحضور بملابس السعة ..."

وشعرت تينا بالخوف، من هذه الفترة التي ما زالت باقية أمامها، والتي ستكون مضطرة فيها الى رؤيته ولقائه، انها لم تكن تريد هذه الدعوة انها تشعر بالقلق وتتوقع مزيدا من الأحداث، لقد تصورت أنها نالت حريتها أخيرا وأنها لن تشعر ثانية بوجوده، ولكن هاهي ذى مضطرة للجلوس معه في حفل واحد، وسوف سيكون عشاء طويلا وعذابا آخر تعانيه، كل نظرة منها سوف تلتقي بنظراته العميقة الزرقاء، وسوف تجد نظرة منها سوف تلتقي بنظراته العميقة الزرقاء، وسوف تجد قلبها يذوب في مكانه، سيعصره الألم والاسى، يجب أن تجد حلا، لماذا لا تدعي الاصابة بالصداع نعم الصداع هو الذي سيخلصها من هذا المأزق ولن تكون كاذبة فهي تشعر بالفعل بالآم حادة في رأسها، وبان معدتها تنتقلب لمجرد التفكير في الطعام،

وعندما وصلت الى الفندق؛ كان الصداع قد وصل الى درجة لا تحتمل، وكانت غرفتها في الفندق، بما تحتويه من تكييف الهواء، والنواقد الخضراء الهادئة والقراش المريح، هي الأمل الذي ترجو أن تصل اليه في هذه اللحظة، وعندما أغلقت عليها الباب؛ نظرت الى حذائها الصغير القذر؛ قبل أن تتمدد على الفراش وأغلقت عينيها طلبا للنوم، لكن النوم رفض أن يستجيب لها ، وحاولت أن تزيم كل الافكار الكثيبة من ذهنها • لكنها ، وبرغم كل محاولاتها ، وجدت نفسها تتوه مع افكارها مسترجعة أسعد يوم من أيام حياتها، تلك الليلة الخيالية في قلب غابات الأمازون ورامون يروى لها بصوته الجذاب كل شيء عن حياته عن آماله وأحلامه وطار بها الخيال ليتركز على اللفظات التي دعاها فيها الى أن تقص عليه حياتها وطفولتها وكل ما يحيط بها، وكيف كذبت عليه، رغبة منها في أن تبعد عن نفسه أي شك في حقيقتها • تري كيف كان رامون سيتقبل منها الحقيقة لو أنها صارحته بها في تلك اللحظات؟ هل من المعقول أنه كان يعرف أنها ليست كريستينا دونيللي الحقيقية، وأنه انما كان يستدرجها ليقودها الى الاعتراف؟ ولكن • لا • وقاومت هذه الفكرة بشدة • لم يكن ذلك معقولاء ما هو معقول انه كذب على انيز فمن أين كان له أن يعرف السبب الحقيقي، أنه حاول أن يظهر امام انيز بمظهر الرجل الواثق من نفسه، الذي يعرف كل شيء وليس الشخص الذي يمكن لاحد أن يخدعه، ما من رجل على الاطلاق يرضى لنفسه بأن يظهر في صورة من كان غبيا ، ولا سيما امام المرأة التي ينوي أن يتزوجها ٠

وشعرت بالضيق من نفسها، فهي تحن الى رجل لا يكاد يشعر بوجودها وقررت أن تهرب من أحزانها بأن تشغل نفسها بأي عمل ايجابي، أن تأخذ حماما لعله يساعدها على النوم، ولكن بدلا من أن يجلب لها هذا الحمام الفاخر الدافىء النوم، اذ به يكفل لها درجة من الراحة لا يمكن بعدها أن تطلب المزيد فأخذت تدور في غرفتها، ثم عبرت الغرفة لتقف أمام الخزانة التي تضم ثوب السهرة الوحيدة الذي أحضرته معها، والذي أصرت عمتها كريس على أن تأخذه في رحلتها مع ملابسها، كان ثوبها فاخرا جميلا، يصلح لحفلات الكوكتيل والسهرة،

وذهات عندها سمعت نفسها تضحك قد كان الصوت يتردد في غريبا، بحيث شعرت بأنها لم تسمع هذا الصوت يتردد في داخلها منذ هدة، ان هنظر راهون مع انيز، وطريقته في رعايتها وهداعبتها، وضع حجرا ثقيلا على قلبها، وقتل المرح في روحها لكنها كانت ما زالت في العشرين من عمرها، في عنفوان الشباب، وبدأت طبيعة هذه المرحلة المرحة من العمر تعاودها الآن ذهبت عنها الآم الصداع وذهبت معه رغبتها في النوم، والى جانب هذا بدأ نداء غامض في أعماقها يجذبها لتقضي الليلة الأخيرة – ليلتها الوحيدة الباقية – في محبته فستكون ذخيرتها في ذكرياتها الى آخر العمر وغمرتها الفرحة، يجب أن تجعل هذه الليلة ليلتها الأخيرة حقا، مع الرجل الوحيد الذي أحبته، يجب أن تذهب وأن تترك كل شيء القدر،

قبل الساعة الثامنة، وهو الموعد المحدد للعشاء، كانت تينا مستعدة تماما لكنها لم تستطع أن تواجه المجتمعين، وتنزل وحدها الى القاعة لتتناول المرطبات قبل العشاء، فقد ترددت طويلا، ودارت حول الغرفة عشرات المرات ثم سمعت طرقاً على الباب، وصوتاً يقول: "تينا، هل أنت مستعدة؟ اسرعي ان الجميع في انتظارك،"
وبسرعة أمسكت حقيبة السهرة في يدها، وأسرعت تفتح
باب غرفتها فوجدت فيلكس كريللي واقفا وقد أمسك في يده
صندوقا صغيرا فيه بعض الورود ولكن عنلما مد يده بحرارة
اليها مقدما الباقة، تدلى فمه من الدهشة وحتى الكلمات التي
كان قد أعدها ليحييها ويرحب بها، ابظعها وسط دهشته
بينما وقفت تينا صامتة حتى تتبدد دهشقه وأحست بالرضى
الآن، فقد تأكدت أن تأثيرها سيكون كما تريد تماما، ولم
تشعر بالقلق للدهشة التي أصابت فيلكس، فمن الطبيعي أن
يحدث له هذا وقد اعتاد أن يراها في ملابس الرجال الخشنة،
يحدث له هذا وقد اعتاد أن يراها في ملابس الرجال الخشنة،
طوال الأسابيع الماضية، ثم بدأ ينتقل بعينيه من شعرها الى
جد مها الرشيق وثوبها الرقيق، حتى استقر على حذائها
الذهبي، وسألته منفعلة:

"ما رأيك مل أبدو جميلة؟"

\*عزيزتي تينا • انك ساحرة انني أموت شوقًا للنزول معكِ الى السهرة لأرى الرجال جميعا وهم يسجدون تحت قدميك • "

وكانت سعادة فيلكس لا توصف، بعد ما قابلته بهذه العاصفة من الدهشة والاعجاب، كان الرجال يجلسون، وهم يتحدثون بكسل واسترخاء، عندما شد انتباههم منظر تينا وهي تقف في الباب متعلقة بذراع فيلكس كريللي، وارتفعت صيحات الاعجاب، كل بطريقته لكنها كلها كانت تعبر عن الدهشة الممزوجة بالفرحة، وخلال حرارة اللقاء، أجالت تينا نظراتها في القاعة، وعندما تأكدت أن رامون وأنيز لم يظهرا بعد، بدأت تستريح، واندمجت تماما مع الجميع في التمتع بعبارات الاعجاب التي لم تكن مألوفة منهم، واستطاع بعبارات الاعجاب التي لم تكن مألوفة منهم، واستطاع الاعجاب أن يعيد ثقتها بنفسها الى درجة كبيرة، حـــى

أنها عندما ظهر رامون ورفيقته، قابلت ظهورهما بأعصاب هادئة تماما، أكثر مما توقعت •

كانت انيز متألقة بثيابها الرائعة و لكن دخولها لم يحدث الاثر الذي احدثه دخول تينا وعندما وقعت عيناها على تينا لمعتا أكثر من أي شيء آخر و فرمقتها بنظرة من أعلى رأسها الى أسفل قدميها و بغضب جعل شفتيها تنتقبضان كالخط الرفيع، قبل أن تستدير وهي تلعنها في سرها و

وازدادت ثقة تينا في نفسها، واستدارت تبحث عن راهون، نظرت اليه، لكنها كادت تجري هاربة من الغرفة، عندما قابلها بنظرة باردة ثم استدار بظهره اليها ليستمع بانتباه الى الحديث الذي كانت انيز تردده، وطبيعي انها ابتلعت أساها في حلقها، ولم تحاول أن تظهر الألم الذي يعصر قلبها، لكن الرجال – الذين لم يكونوا بالجهل الذي تتخيله – أحاطوا بها، بتعاطف صامت وبدأوا يتنافسون في محاولات للتغلب على الحرن الدي يبدو في عينيها، بدأت أحاديثهم وتعليقاتهم المرحة تمنع أي حزن من التغلغل في أعماقها طوال العشاء والفترة التي سبقته،

كانت تينا تراقب حلبة الرقص بعين وترمق رامون فيغاس وانيز بين الفينة والاخرى بالعين الاخرى عندما سمعت صوت ثيو يفح:

"أخيراً • • وصلت اليك • تعالى اريد ان ارقص معك • "

كان يترنح حتى وهو يتحدث، وجذبت تينا نفسها بعيدا وقالت باحتقار:

"لكنني لا أريد أن أرقص معك لا أريد حتى أن أتحدث معك · اذهب بعيدا ، أرجوك واتركني وحدي · "

لكن كلامها جاء متأخسرا القسد أثساره حديثها ، وكأنسمنا

ذكرته كلماتها بهذه المشاعر المهيئة التي يعانيها منذ هاجمه رامون وكرجل في مثل ظروفه ومكانته، رجل يعرف أنه هزم وأنه أصبح معروفا بالجبن، كان ذلك كله عذرا كافيا لتلمس معركة يسترد فيها كرامته وتصور أنه يستطيع أن يستميل تينا، ويستيعد مكانته عندها، ببعض الكلمات الهادئة ولكن معه، حوله فجأة الى وحش كاسر فجذبها بعنف الى حلبة الرقص، وقبض بشدة على جسدها بين يديه، ولم تستطع أن تفعل شيئا، اكتفت بأن أخذت ترسل بنظراتها الى المنضدة التي يجلس اليها الرجال، في طلب النجدة، وهم لا يعرفون بها حدث لها، اذ كان بعض الغرباء يفصلون بينها وبينهم، فلم يتمكن أحد من رؤيتها، فلم تجد أمامها من سبيل غير أن تضغط على شفتيها بقوة حتى لا تنطلق منها صرخة، ولكنهما لم يرقصا أكثر من خطوتين، عندما سمعت صوتا ثلجيا غير متوقع يتجه الى ثيو:

"برانستون، سآخذ مكانك، الآنسة دونيللي ستكمل هذه الرقصة معي٠"

ولم تستطع تينا أن تفهم أبدا كيف حدث هذاء لكن في لحظة خاطفة وجد ثيو نفسه محاصرا بمجموعة من الرجال الفاضبين، قرروا أن يخلصوها من صحبته، ولم يشعر بنفسه الا وهو ينسحب، قبل أن يرد أو يشعر أحد من الراقصين بما حدث!

اقتاد رامون تينا الى ركن منعزل في حلبة الرقص وقال:
"هل يجب أن تلعبي بالنار دائما؟ ألم تتعلمي بعد أن برانستون ليس هو بالرجل الجدير بالثقة؟"

ورفعت رأسها اليه: هل يتصبور أنهما همي التمي تبحث

عن صحبة برانستون لقد ظهر منها بوضوح أنها لم تكن تريد أكثر من أن تبتعد عنه انها تحتقره وتخاف منه وفتحت فمها لتعترض على تصوراته لكن كلماتها ماتت على شفتيها عندما التقت عيناها بعينيه ورأت هذا الغضب المتفجر انها لم تره أبدا من قبل في مثل هذا الغضب

وانتهت الموسيقى فجأة ، بمعزوفة جميلة وكالمخدرة ، لم تبد أي استعداد للمقاومة عندما قادها باصرار عبر باب النافذة الفرنسية في طريقه الى الحدائق الخالية ، ولم يتوقف حتى أصبحا بعيدين عن الفندق ، ولم تعد الموسيقى تسمع الا من بعيد ، وفي الظلام ، وبين الاشجار الكثيفة التي تصنع دغلا أسود لا تظهر فيه غير السترة البيضاء التي يرتديها ، وقفت بأنفاس متقطعة في انتظار غضبه الجامع أن يندلع ، ولم تنتظر طويلا ، فقد قال لها أمرا ، بصوت غاضب:

\*أعتقد أنك تعرفين الآن النتائج السيئة لتصرفاتك الحمقاء، يجب أن تتصرفي بحكمة أكثر، وأن تتجنبي اغراء كل رجل يقابلك، تعبت من المحاولات الدائمة لانقاذك من المآزق الحرجة التي توقعين نفسك فيها، ولا تستطيعين النجاة منها، وأقترح عليك، أن تتركي فن الاغراء للنساء الاكبر سنا اللواتي يستطعن كبح جماح العاطفة في الوقت المناسب، "اغراء؛ ولكن أنا لم أكن، أوه كيف تجرؤا؛ "

ووقفت على أطراف أصابعها، لا تجد كلاما تعبر به لتقول أن تصرفات الرجال هذا المساء كانت تحمل رقة طبيعية، كانت متأكدة من أن اتهاماته لها ليست الا نوعا من الانتقام من الاتهام المماثل الذي سبق لها ووجهته اليه، وعندما أدركت ذلك هدأت قليلا، وهي تستطرد:

"ان أشاراتك لها مغزى عميق يا سيد الآن استبط عبت أن

أفهم العلاقة القائمة بينك وبين انيز، انك تشعر بالأمان معها، فأنت متأكد أن تصرفاتك كلها مقبولة ومفهومة ونتائجها لا خوف منها،"

وعندما انتهت من الكلام، شعرت بالفجل فوقفت في انفعال وشوق لمعرفة رد الفعل القاسي لكلماتها الجارحة، لكن الذي أربكها أنه أجابها برقة شديدة، حتى أن التهكم الذي صوبه في كلماته، لم تستطع أن تدركه الا بعد قليل:

"انيز؟ طبعاء أوافقك على ذلك • • "

ثم أحنى رأسه نحوها ، وأردف:

"انها ليست طفلة تتخفى في ثياب امرأة • "

وقفزت روحها الى حلقها ، كان ظله يغمرها وانعكس الألم الذي تعانيه في الكلمات التي صدرت منها في الظلام:

•حاولت أن أخبرك لكنك لم تكن تريد أن تستمع٠٠

"كان يجب أن تخبريني في الغابة عندما حاولت أن أجعل الاعتراف سهلا بالنسبة اليك"

•هل كنت تعرف حقا، وكنت تقول الحقيقة لانيز، ولكن كيف؟\*

"أنا لا أكذب أبدا النني أترك الكذب لك الفانت خبيرة فيه • " "لكنك كذبت فعلا أخبرت انيز انني انا اطلعتك على الحقيقة ، وهذا ليس صحيحا • "

•الا تعرفين شيئا عن هذه الكوابيس التي تهاجمك في نومك؟"

وشعرت بالحيرة ازاء هذا السؤال الغامض وانتظر ردها صامتا ولكن عندما بادلته نظرته بنظرة حائرة بدأت عاصفة الغضب في نفسه تهدأ قليلا وقال:

"في الليلة التي كنا فيها في قرية جواهاريبوزي

هاجمك كابوس في نومك، وقد استيقظت على صراخك، كنت تستنجدين بأبيك، وعندما حاولت أن أعيد اليك الهدوء، بدأت تتحدثين عن طفولتك وخوفك من الأدعال وقلت لي كل شيء والأسباب التي دفعتك للقيام بهذه الرحلة والاسباب التي دفعتك الى خداعى،

ووقفت جامدة وتذكرت الطمأنينية التي غمرتها في تلك الليلة من الصوت الرقيق، واليدين الحانيتين، كانت تتصور أنه مجرد حلم، وتذكرت القبلة التي تلقتها على رأسها، والتي عاشت في ذاكرتها، الآن فقط أدركت كل شيء لقد كانت قبلته هو التي انطبعت على جبينها!

واضاف رامون:

من أجل هذا، قررت أن أحترم قرارك لكني كنت أتمنى أكثر من أجل هذا، قررت أن تخبريني بارادتك وحريتك بما أخبرتني به وأنت في غير وعيك، كنت أريد أن أشاركك في حمل هذا العبء وأن أساعدك في محنتك التي كنت بلا شك تعانين منها، ولكن، بدلا من ذلك، فضلت أن تغلقي الباب في وجهي، بل واتهمتينني بأنني أحاول أن احتل مكان رجل غائب،

ونظرت اليه فجأة واستغربت نظرات الحزن هذه التي تغمر عينيه الزرقاوين ودون أن تشعر ، وبغير تفكير ، قالت وهي لا تستطيع أن تواصل التنفس:

"رامون ۱۰۰ لا ۲۰۰ د ۳۰۰۰

ورفعت يدها، لتزيع برقة هذا الألم الذي تجمع على شفتيه، وكانت لحظة مثيرة فقد وقف مكانه بلا حراك، وعندما أفاقت الى نفسها فجأة، احمر وجهها، وحركت يدها بعيدا، ورد عليها بأن جذبها بين ذراعيه،

وأحست بانها يجب أن تقاوم ولكن من أين لها

الارادة؟ تذكرت بأن هذا الرجل سيتزوج دونا انيز، وأنها ان يكون لها في حياته غير مجرد دور ثانوي، ولكن التحذير لم يصادف صدى في نفسها وبرغم أنه جرح قلبها فانها كانت تفكر في أن هذه هي ليلتها الأخيرة ويجب أن تستمتع بها الى أخر دقيقة، وهكذا تعلقت به، كانت تتمنى بكل جوارحها، لو أن العالم ينتهي قبل أن تفارقه ولكن بعد فترة قصيرة، أبعدها عنه، ونظر اليها بوجه شاحب مرتعد وقال:

\*يجب أن نتكلم • \*

وكان يرتعد بعنف ظاهر وهي تواجهه:

انني لا استحق العقاب مرة أخرى، يجب أن أعرف أين أقف بالضبط؟ لقد تبادلنا التحديات مدة طويلة والآن يجب أن أعرف حقيقة شعورك بالنسبة لبرانستون اخبريني بصدق أرجوك يا تينا حقيقة أنني أحبك بعنف، ولكن ذلك ليس معناه أن أتنافس معه من أجلك."

'انت تحبني؟'

"ولهاذا - في رأيك - سمحت لك بالاشتراك في هذه الرحلة؟ لم أكن أؤمن أبدا في هذا الذي يسمى بالحب من النظرة الاولى، لكني منذ لاحظت أنك تحاولين اخفاء بساطتك وقلقك، وراء محاولتك الظهور بمظهر الشخص الشديد الثقة في نفسه، وعندما سمعتك تتحدثين بغطرسة عن موضوع كان من الواضح أنك لا تعرفين عنه أي شيء، وحتى عندما حاولت تشويه سمعتي وتنتقصين منها، كنت قد وقعت أسيرا لشجاعتك، وروحك المشاغبة، وحاولت أن أقنع نفسي بأن هذا غباء مني، ولكن كان يجب أن أعرفك أكثر، ولذلك تركتك تعتقدين أنك استطعت خداعي، لاحتفظ بك قريبة مني ولكن٠٠٠

وتغير صوته وهو يستطرد: "لقد تحولت الرحلة لتصبع جعيما، أعلنت عن شخصيتك الحقيقية لبرانستون، وفضلت صحبته، حتى عندما كنا في يومنا الأخير عند طبيب الأعشاب، وعندما بدأت أشعر أنني أخيرا أستطعت الحصول على جزء من ثقتك، اتهمتني بأنني أحاول احتلال مكان برانستون."

وصرخت تينا صرخة ألم، وهي تستنكر كلامه: ١

"رامون لا ، حاولت فقط تذكيرك بانيز ٠ "

"انيز، وما دخل انيز بيننا؟"

"أخبرني ثيو انها خطيبتك، وأنكما ستتزوجان بعد العودة من الرحلة."

وساد الصمت بينهما، وكل منهما يحاول ان يدرك سوء التفاهم الذي فرق بينهما • • وعندما نظر رامون الى وجه تينا، اندفع شعاع من الضوء يشق السحاب الأسود الذي ملاً قلبه وطغى على عينيه، وقفز قلبها فرحا وهو يقول بحنان: •قررت ألا أتزوج غيرك اذا كنت تريدينني. •

ولم تتردد:

"انني أكره ثيو٠٠ كرهته دائما لكني كنت أخاف منه، كان يهددني وكنت أخشى أن أراك تحتقرني، اني أحبك يا رامون ولم أحب سواك٠٠

وفجأة، أخذت الآلام والاحزان تذوب في فيضان من لهيب المشاعر الذي اجتاحهما وحولهما الى شخص واحد، وذابت كل الشكوك، بعد أن انفتحت أبواب الاشواق المغلقة لتنطلق من عقالها، عارمة تزيع كل شيء أمامها،

وبعد فترة، رفع راسه لينظر الى وجهها ويسمعها تقول: "كارامورو، اننى احبك الى الابد،"